

بقسلم الدكور الدكور المناذ الكثر ولوجا المناعد بكلية الطب عصر

وبكتر يولوجي بمعامل الصحة سابقاً. دكتور في الفلسفة من جامعه لندن، زميل وعضو كلية الأطباء الملكية بلندن . ومضو كلية الأطباء الملكية بلندن . دبلوم الصحة العامة من جامعة كمبردج . دبلوم البكتر يولوجيا من جامعة لندن دبلوم أمراض المناطق الحاره والصحه من لندن ، دبلوم الملار يولوجيا من جامعة باريس . دبلوم الطب والجراحة من مصر وانجلتوا

حقوق الطبع محفوظة

مطبعة الاعتباد بشارع حسن الآكبر بمصر عصر ١٩٣٥ - ١٩٣٥ م

Many and it will to



Y 17 7 ~

Constal Organization of the Alexandria Library (GOAL)

748





الحادة العامة الكنية الاسكندية والمحادية والمح



معركة علمية ببن فرنسا والمانيا

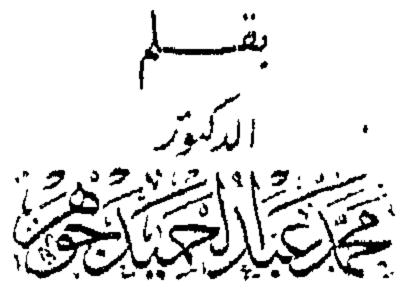

استاذ البكتريولوجيا المساعد بكلية الطب بمصر

وبكتريولوجي بمعامل الصحة سابقا. دكتور في الفاسفة من جامعه لندن.زميل وعضو كلية الأطباء الملكية بادنبره . عضو كلية الأطباء الملكية بلندن . دبلوم الصحة العامة من جامعة كمبردج. دبلوم البكتريولوجيا من جامعة اندن دبلوم أمراض المناطق الحاره والصحة من لندن . دبلوم الملاريولوجيا من جامعة باريس. دبلوم الطب والجراحة من مصر وانجاترا

حقوق الطبع محفوظة

مطبعة الاعتباد بشارع حسن الأكبر بمصر 307/a -- 07P/ m

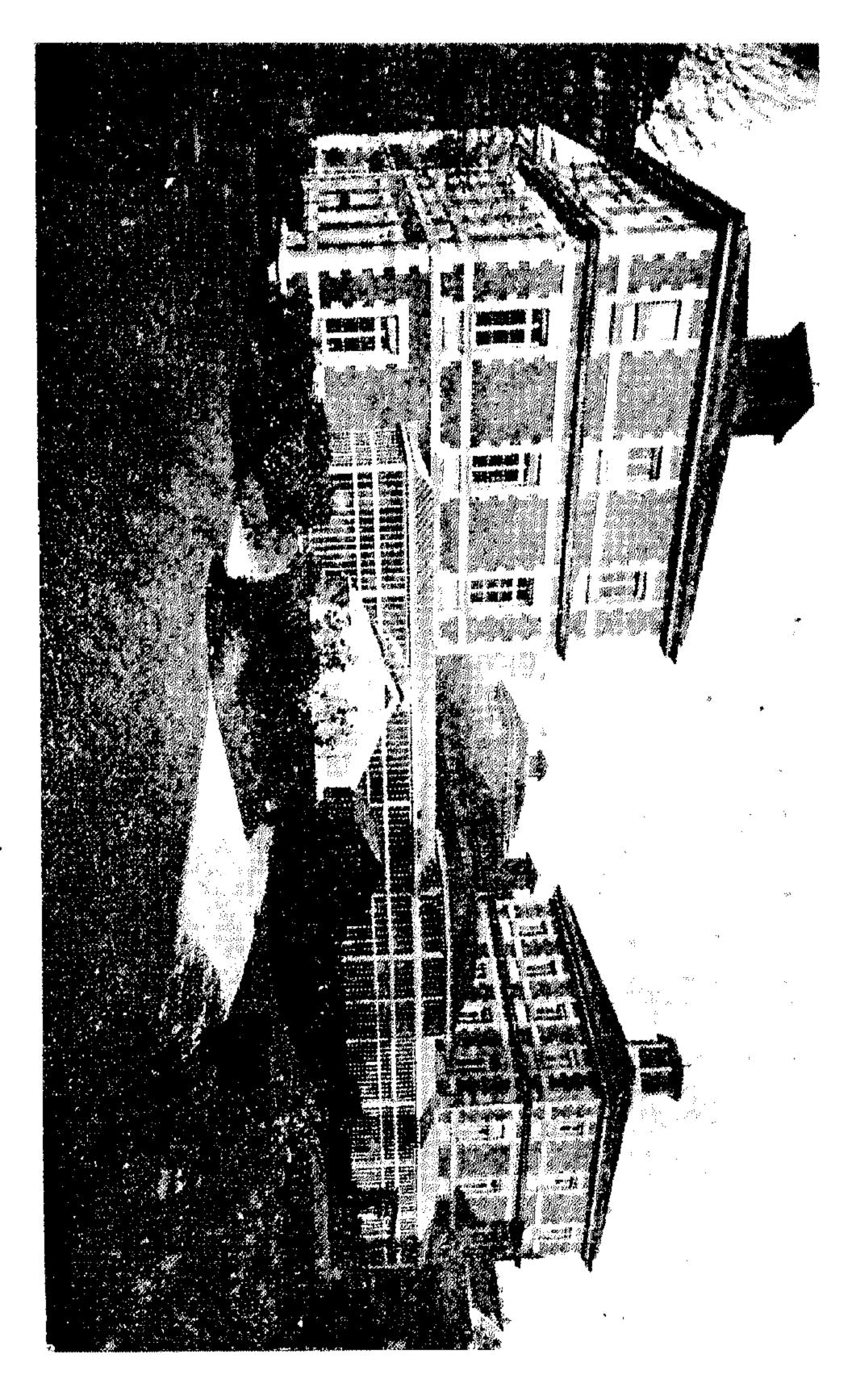

مستشني الأمراض المعدية الملحق بمعهد باستير

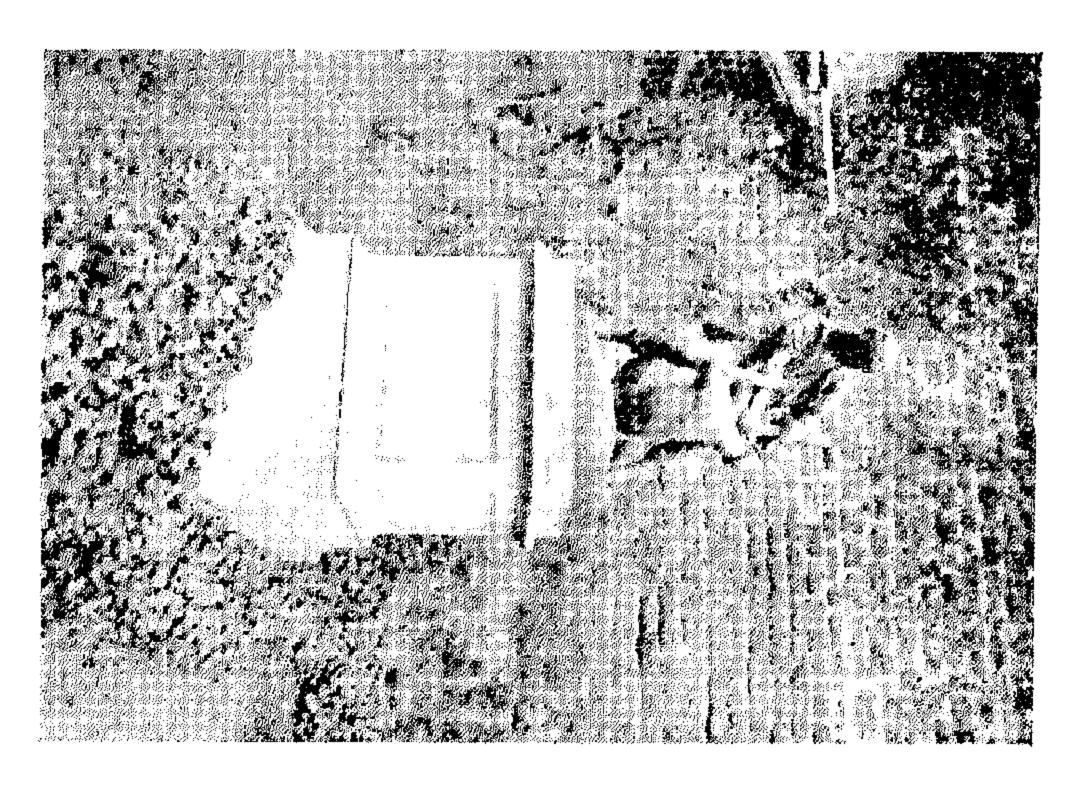



. . .



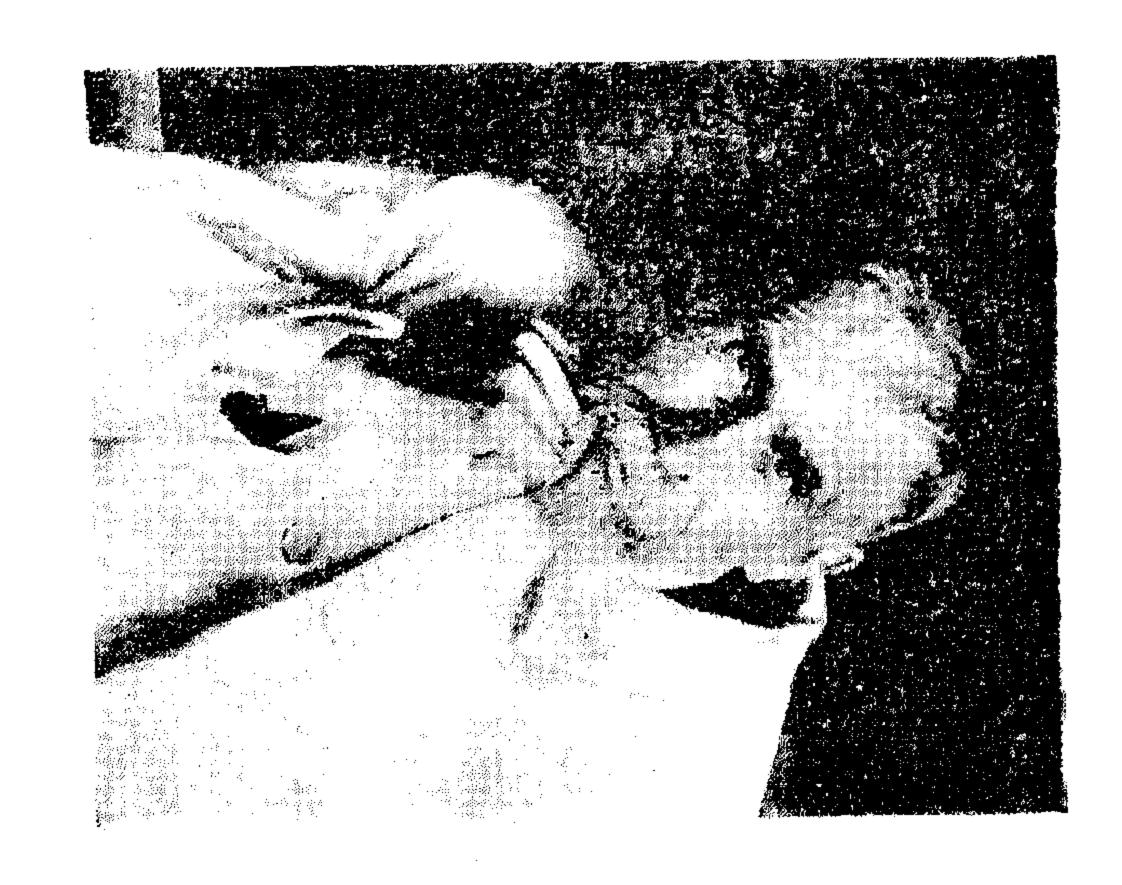

(

一人



زورن الماري





معامل البكتريولوجيا بمعهد باستير



معامل الكبميا الحيوية ععمد باستير

# ببتمالياليخالجا

نقدم هذه الرسالة القصيرة الى القراء من الأطباء وغير الأطباء مؤملين أن يجدوا فيها قصة ممتعة عن رجلين من أعظم من أنجبتهم مهنة الطب ولو أن أحدها وهو باستير لم يكن طبيبا الا أنه قدم لهذه المهنة من جلائل الأعمال ما يكنى لأن يجعله من أعظم رجالها ان لم يكن أعظمهم جميعاً. اتفق هذان الرجلان في شي. واحدوهو التفاني في خدمة الانسانية. أما فما خلا ذلك فقد كانا على النقيض في كل شيء . في أخلاقهما . في طريقة الوصول إلى غايتهما وفي كل ما اتصل بعملهما . ويكنفي أن تعلم أن أحدهما فرنسي وهو باستير والآخر ألمانى وهو كوخ لكى تقدر مبلغ المنافسة والغيرة بين الاثنين. الا أنها منافسه عادت على العالم بالخير العظم. هي حرب علميه أعلنتها فرنســا على المانيا وأعلنها الاثنان على الميكروب. حرب لم تنته بالتخريب والتدمير بل درت على العالم الخير العميم. كان لما امتاز به هذان الرجلان من الوطنية الصادقة والنفاني في خدمة بلادهما الآثر الكبير فما وصلا اليه. اذ كانا يسهران الليالى الطوال لا في سبيل العلم وحده بل لكي تحرز أمتاها ممثلتين فيهما قصب السبق في ميدان من ميادين الحياة.

تصادف أن بدأ هذان الرجلان في وقت قطعت فيه جميع العلوم

شوطا كبيرا وخطت خطا واسعة الا مهنة الطب فقد بقيت خاملة راكدة تسلطت عليها الحرافات ورجع بها أدعياء الطب السنين العديدة الى الوراء . فكنت إذا ما سألت عن سبب مرض من الأمراض قيل لك إنه روح خبيشة تتسرب الى جسم الانسان فتصيبه بالمرض وهي لا تلبث أن تبرحه فيشفي أو تبقي فيموت ولازال أثر هذه الخرافات باقيا الى وقتنا هذا . استمرت هذه الفوضي السنين الطوال الى أن قيض الله لهذه المهنة من أمثال باستير وكوخ من أنقذها من عبث الأدعياء .

كلية الطب

القاهرة . يونيو سنة ١٩٣٥

## داست

ولد باستير سنة ١٨٢٧ فى بلدة أربوا ( Arbois ) من أعمال فرنسا من أبوين فقيرين لم يألوا جهدا فى سبيل تثقيفه والعناية بتربيته وصار ينتقل من معهد إلى آخر حتى وصل إلى كلية صغيرة أنشئت فى بلدته وقد كان فى جميع هذه المراحل مثال الجد والنشاط بل كان على حداثة سنه أول فرقته وكثيراً ما استعان به أستاذه بنزاكون ( Benzacon ) فى تثقيف زملائه والتدريس لمن لم يهبهم الله هبة الذكاء والجلد على العمل التي وهما إياه .

آتم باستير دراسته في هذا المعهد الصغير ثم انتقل منه إلى باريس وهناك تتلمذ للأستاذ ديما ( Dumas ) أستاذ الكيميا ومنذ هذا الوقت شغف بهذا العلم شغفاً تملك حواسه وشمل مشاعره. استمد هذا الشغف من ذلك الأستاذ العظيم وبلغ إعجابه به و تقديره له مبلغ العبادة فقدسكل ما فاه به وكان عنده القول ما قال ديما وبادله أستاذه هذا الشعور فكان يثق في باستير كل الثقة ولا يألو جهداً في سبيل تشجيعه فكان يثق في باستير كل الثقة ولا يألو جهداً في سبيل تشجيعه ولا يبخل عليه بغزير علمه وكان لابد لمشل هذه العلاقة بين

الأستاذ وتلبيذه من أن تحدث أحسن أثر ولهذا النبت من. أن يخرج خير ثمر.

#### أول اكتشاف لماستير

ولنأتي الآن على أبحاث باستير التي بدأها وهو في أو ائل العقد الثالث من عمره حيث يلهي نزق الشباب من هم في سنه عن تطلب البحث وارتياد مناهله. بدأ باستير بالبحث في، بلورات حمض الترتريك ( Tartaric acid ) وكانت بداية موفقة إذ أثبت أن لهذا الحمض أربعة أنواع من البلورات ولم يكن معلوما قبل ذلك سوى نوعين فرفعه اكتشافه هذا ولم. يبلغ السادسة والعشرين من عمره إلى كرسي أستاذ الكيميا في. جامعة ستراسبورج وهناك تعرف بابنة العميد وتبادلا الحب وقدكان حباً سريعاً انتهى بزواج سعيد. لم يمض على هذا الزواج بضعة أيام حتى نسى أنه أصبح رب عائلة وانكب على عمله كما لم يفعل من قبل. وطالما جلست هذه الزوجة الصالحة وهي ما زالت عروساً يلتهب قلبها غراما وتسرى في عروقها دماء الشياب الحارة . طالما جلست هذه الزوجة الشابة تنتظره. الليالي الطوال دون تململ أو ضجر إذ وثقت فيه ثقة لا حد لها وكانت تمتدحه في كل مناسبة وغير مناسبة و تصفه بالعبقرية

والنبوغ متنبئة له بحياة حافلة بحلائل الأعمال وكثيراً ماذكرت فى خطاباتها لذويها أن الله سيجعل مر زوجها نيوتون أوجاليليو هذا الجيل ولم يكن هو بأقل منها ثقة فى نفسه فان تصادف وبدرت منهاكلمة لوم أو عتاب على إهماله إياها قال لها أن اصبرى فانى أمشى بك فى سبيل المجد والعظمة.

## أبحاث باستير في التخمر والتعفن

لم يبق باستير في استراسبورج طويلا إذ نقل منها إلى وظيفة أستاذ الكيميا وعميد كلية العلوم في جامعة ليل وهي مدينة ازدهرت فيها صناعة النبيذ ازدهارا در على أهلها الخير الكثير وما لبث باستير أن تعرف إلى أهلها وألق على أصحاب معامل التقطير فيها المحاضرات العلمية الكثيرة فجعلهم يحترمون علمه وعلمهم أن يجلوا قدره.

تصادف فى هذه الآيام أن أصيبت هذه الصناعة بما سبب لأصحابها خسارة فادحة وصلت إلى عدة آلاف الفرنكات يوميا ورغم محاولاتهم الكثيرة لم يصلوا إلى السبب فى ذلك وكانت أبحاثهم كلها أبحاثاً مضنية عقيمة. فلجأوا أخيراً إلى باستير وتوسلوا إليه أن ينقذ صناعتهم ويحمى تجارتهم بواسع علمه وكبير تجاربه وحدة ذكائه فلى نداءهم وقلبه كقلب كل

فرنسي يشتعل وطنيه ويلتهب حبأ لبلاده.

ذهب ذات يوم إلى أحد هذه المعامل وأخذ عينات مز النبيذ التالف وأخرى من نبيذ سليم لم يصب بالعطب الذي أصاب النوع الأول وانكب على فحصها ميكروسكوبيا فوجد في النوع السليم كرات صغيرة جدا لم يكن له عهد بها. إلا أنه ما لبث أن تحقق أنها لابد وأن تكون هذه الكرات هي التي تكون الخيرة التي تعميل من السكر كحولا ولاحظ فوق ذلك أن من بعض تلك الكرات تنولد كرات أصغر منها فأهن على ماذكره كونيار دى لاتور ( Cogniard de la Tour ) من قبله من أن تلك الكرات لابد وأن تكون حية ترزق تعيش و تنمو و تتو الد . انتهى من فحص العينات السليمة وبدأ يفحص العينات التالفة فوجد بدل تلك الكرات أشياء أخرى لم برها هو ولم برها غيره من قبل. وجد ميكروبات مستطيلة صغيرة لايزيد كل منها عن ثلاثة أجزاء من ألف من الملليمتر. فحص عينات تالفـــة أخرى فوجد الميكروبات نفسها . وجد هذه الميكروبات في كل عينة تالفة ولم يجدها في عينة واحدة من العينات السليمة. فتسرب إلى ذهنه في الحال (ولو أنه لم يمكن عنده الدليل القاطع على ذلك) تسرب إلى ذهنه أن هـذه الميكروبات المستطيلة لابدوأن تكون السبب في

لف النيذ. لابد وأن تكون السبب في تحويل السكر إلى حفظ الخليك بدل تحويله إلى الكحول وهو لم يصل إلى هذا الاستنتاج إلا عن طريق التخمين. ولكنه احتوى عليه وخالجه شعور داخلي بأن الحقيقة لا تخرج عن ذلك فكاشف أصحاب المعامل برأيه وعلمهم كيف يتخلصون من هذا الميكروب الضئيل والضيف الثقيل.

إمان هذه المعركة وأثناء اشتغاله ليل نهار في سبيل إثبات نظريته صدرالأمر بنقله إلى باريس رئيساً ومديراً لقسم العلوم في مدرسة النورمال (École Normal) فنزح إليها مع زوجته واتخذ لنفسه معملا من غرفة ضيقة على سطح هذا البناء البالي فأمر بتنظيفها وطارد الجرذان التي اتخذتها مسكنآ وجهزها بكل ما وصلت إليه يده من الأجهزة وبقدر ما سمحت به مالية المعهد وقد أصابه من شح ولاة الأمور ما أصاب غيره من المعاهد العلمية. لم يضع باستير وقتاً بل هو ما كاد يستقر في معمله الجديد حثى واصل بحثه في عملية التخمر وأجرى عدة تجارب أثبت بها أن الكرات التي تتكون منها الخبيرة هي وحدها المسببة للتخمر وكان يخالف في هذا الرأى ليبح ( Liebig ) العلامة الألماني ومن فطاحل الكيميا بل ملك الكيميا في هذا الوقت إذكان يقول أن التخمر ينتج من تحلل المواد الزلالية

الموجودة بالسائل المراد تخميره ولم يكن من السهل على باستير الناشيء أن يقف أمام عظمة هذا الدكتاتوز الألماني. إلا أن إيمانه بعلمه و ثقته بنفسه حملاه على أن يكافح مكافحة الجبابرة ليثبت صحة نظريته وقد قدر له الله أن يكلل عمله أخــــيراً بالنجاح . من التجارب التي أجراها أنه حضر سائلا مكونا من السكر المذاب في الماء وخالياً من جميع العناصر الزلالية وقد استعاض عنها بأضافة قليل من كربونات النشادر (وقد قال بعضهم أن إضافة هذا الملح لم تكن إلا مجرد صدفة) حضر هذا السائل وأضاف إليه الجيرة ووضع الجميع فى فرن التفريخ وتركها فيه ثم ذهب إلىمنزله وجلس ليلته ينتظر ويدعو الله ولم يذق للنوم طعماً . في الصباح ذهب إلى معمله وهو لا يعرف كيف ذهب ولا يذكر إن كان تناول طعام الافطار أم لم يتناوله. مشى وكأن ذهنه قد خلا من كل شيء إلا شيء واحد وهو التخمر وعلاقة تلك الكرات به. ذهب إلى معمله وهو يفكر فيها خبآته له الأقدار وما وصل إليه حتى بادر إلى زجاجته وانكب على فحص مافيها وكم كان سروره عظيما حينها رأى أن تلك الكرات التي تركها في الليلة السالفة قد تو الدت وتوالدت حتى طفح بها السائل. في تلك اللحظة لم يكن في العالم من هو أسعد منه . أخذ هذا السائل وقطره فحصل على

الكحول وبذلك تم له ما أراد. أن هذه الكرات تنمو في سائل خال من المواد الزلاليـة وتحول السكر كحولا. إذاً قد أخطأ ليبج. إن المواد الزلالية ليست ضرورية للتخمر. ولكن هل تكني تجربة واحدة لهدم نظرية أتى بها رجل في عظمة ليبج ومكانته . كان باستير يعلم جيداً أن ثقته بنفسه واعتزازه بها شيء و ثقة العالم بليبج شيء آخر فأعاد تجربته عدة مرات حتى أصبحت هذه التجارب عملة مضنية إذ أنه كان يحصل في كل مرة على نفس النتيجة وأخيراً لم يبق أمامه ما يمنعــه من أن يتذرع بالشجاعة ويعلن للملأ ما وصل إليه . لم يبق ما يمنعه من أن يهدم نظرية ليبج . لم يبق ما يمنعه من أن يقول للعالم إن ليبج قد يخطىء كما يخطىء أي إنسان وأكبر الظنأن سروره باكتشافه لم يبلغ قدر سروره بأنه تمكن من أن يثبت خطأ خصمه العتيد. سمعت الأكاديمة الفرنسية باكتشافه فأغدقت عليه المديح والثناء وانتخبته عضواً بها وكانت قد رفضته في العام السالف وقام أستاذه ديما ( Dumas ) في إحدى جلسانها وقال « إن الأكاديمية ياسيدي قد كافأتك بالأمس وسامعوك اليوم يصفقون لك ويحيونك كأستاذ من أعظم من أنجبتهم فرنسا». كان لباستير خصوم كاكان له أصدقاء وكان الفريق الأول يتقسم إلى قسمين قسم لم تخرج خصومته عن مجرد

الغيرة والحسد وقسم وجد فعلا فى أبحائه مايؤخذ عليه. وجد الكثير منها ناقصاً يعوزه البرهان القاطع ويحتاج لكثير من البحث والتدقيق ولم يكن باستير ليجهل ذلك فمن الأشياء التي قابلها أنه عند ماكان يشتغل بتخمير اللبن تكونت فيه أحماض غير التي وصفها كحمض البيو تيربك مشلا ولكنه بدل أن يسمح لأحد أن يأخذ عليه هذه الملاحظة كان يستغلها لمصلحته إذ يعمل حتى يكتشف الميكروب الخاص المسبب لهذا النوع من التخمر شم يعلن اكتشافه على أنه نتيجة تجارب جديدة مستقلة.

انتقل باستير من عملية التخمر إلى التعفن فوصف بعض الميكروبات المسببة له ولاحظ أن هذه الميكروبات تنمو فى جو خال من الهواء وكان يعتقد أنه أول من أبدى هــــذه الملاحظة . أنه أول من أثبت أن هناك مخلوقات صغيرة يمكنها أن تعيش و تترعرع و تتوالد فى غنى عن الهواء وأن هذا الاكتشاف لابد وأن يسجل له . وفاته أنه فى الحقيقة هو ثالث من وصف هذه الظاهرة إذ سبقه إلى اكتشافها سبالنزانى (Leeuwenhoeck) الايطالي ولونهويك (Spallanzani) المولندى وأول من رأى المبكروبات ولم يكن هذا طمعاً فى أن يستولى على اكتشاف غيره أو رغبة منه فى أن لا يعطى أن يستولى على اكتشاف غيره أو رغبة منه فى أن لا يعطى

ما لقيصر لقيصر وما لله لله بل أكبر الظن أنه كان لجهل منه-بأن هذين العالمين قد سبقاه إلى هذا الاكتشاف. لم يكن باستير بالرجل الذى يقنع بمجرد إثبات نظرية من نظرياته بل هو لا يكاد ينتهى من موضوع حتى يخلق لنفسه منه مسألة أخرى تتملكه فلايهدأ له بال حتى يصل فيها إلى نتيجة ترضيه. قاده اشتخاله بالتخمر والتعفن إلى التفكير في أن المرض وأسبابه لابد وأن تتشابه تشابها كبيرا مع التعفن والتخمر فكما أن الميكروبات ضرورية لاحداث هاتين العمليتين فهي غالباً لها شأن كبير في إحداث المرض. ولم يكن هو أول من قال بذلك إذ سبق أن تنبأ غيره به فقد قيل « إن من اكتشف سر التعفن والتخمر فقيد اكتشف سر المرض أيضاً » وسنرجع إلى ذلك فيها بعد والآن سنشير باختصار إلى أبحاث باستير في نظرية التولد الفجائي أو التولد من العدم لأهميتها العظمى فىعلم البكتريولوجيا وللضجة التي ثارت حولها السنين الطوال وفي عهود مختلفة .

### باستير و نظرية التولد من العدم

تنحصر هذه النظرية في أن كثيراً من العلماء كانوا يزعمون أَن الكائنات الحية يمكن أن تتولد من لاشيء فأذا ما ترك سائل قابل للتخمر مثلا تولدت فيه الخبرة من نفسها وتمت عملية التخمر دون حاجة إلى إضافة ما يلزم لهذه العملية. أي أن كرات التخمر تنشأ من العـــدم. لم يكن هذا الاعتقاد هاصراً على هذه الكرات الصغيرة فقط بل كان الناس في وقت من الأوقات يعتقدون مثلا أن الديدان التي يجدها الانسان فى بعض المواد كالجبن واللحم وخلافه تنشأ من العدم واستمر هذا الاعتقاد حتى أتى من أثبت لهم أن هذه الأشياء لو حفظت في أو ان مقفلة بحيث لا يصل إليها الذباب سلمت من هذه الديدان إذ ما هي إلا علقة أو حلقة في تاريخ حياة تلك الحشرات الصغيرة. بلكانوا يعتقدون أن حيوانات كبيرة نسياً كالفيران يمكن أيضاً أن تنشأ من لاشيء وذهب بعضهم إلى أن وصف كيف يتثنى للانسان أن يصنع فأرا مثلا ودوَّن فعلا المواد اللازمة لصنع مثل هذا الفأر ولا يعلم سوى الخالق أن كان قد توصل هذا المخلوق نفسه إلى صنع ذلك الفار أم فشل. وإليك إحدى الطرق التي كانوا يصفونها لكي

تحصل على سرب من النحل. خذ ثورا صغيرا واضربه على أم رأسه ضربة قاضية ثم ادفنه واقفاً ودع قرونه تبرز فوق سطح الأرض واتركه على هذا الحال شهراكاملا ثم انشر القرون فسترى النحل يطير أمام عينيك. كانت هذه الاعتقادات سائدة في وقت تشكك الناس فيه في أديانهم بل كان الانسان في هذا الوقت لا يعتبر مثقفاً عصرياً عالما إلا اذا تشكك في دينه وفي قدرة خالقه . من الثورات العلمية المشهودة التي ثارت قبل عهد باستير تلك الثورة التي قامت بين سبالنزاني (Spallanzani) الإيطالي من جهة و بين القس نيدهام ( Needham ) الأرلندي والكونت بيفون ( Needham ) الفرنسي من جهة أخرى . كان نيدهام قسا ماجنا نشأ في أرلندا وترعرع في حقولها الخضراء.أما بيفون فقـدكان من بيت أرستقر اطى قديم. من بيت عز ومجد فى سعة من العيش لم يعرف لضيق ذات اليد من معنى . إلا أنه جمع إلى ذلك اهتماما خاصاً بالعلوم والمشتغلين بها. اتفق الاثنان على تباين مشاربهما واشتغلا سوياً. نيدهام يجرب وبيفون يشمر ساعده ويقرع علبة نشوقه ويتناول منها ما طاب له ثم يكتب وإذا كتب بيفون أمن الشعب على ما كتبه. ألم يكن بيفون أرستقراطيا وعالما في الوقت نفسه. أليس هذا كافياً لأن يكون ذا كلمة

مسموعة. اتفق هذان الاثنان وأخرجا نظريةالتولد من العدم أو التولد الفجائى وقالا للعالم أنه إذا ما أخذ قليل من شوربة اللحموغليت جيدا لقتل ما يمكن أن يصل اليها من الميكروبات ثم وضعت في زجاجة وأغلقت جيداً بقطعة من الفل فإن هذا السائل رغم أنه غُلى لن يسلم من التعفن. أن المخلوقات الصغيرة اللازمة للتعفن قد تولدت فيه من لاشيء ، لابد وأن تكون هناك قوة كامنة تساعد هذه المخلوقات على أن تتولد من العدم. تسلطت على نيدهام هذه الفكرة وأعجب بها بيفون أيما إعجاب ولم يبق أمامهما إلا أن يعطياها اسها يقدمانها به للعالم فاجتمع الاثنان وشحذا قريحتيهما واستشارا قواميسهما وأخيراً استقر رأيهما على أن يسمياها « القوة الحيوية » « The Vegetative Force ، وصارت هذه الكلمات مضغة في فمكل إنسان وأصبحت حديث المجالس والمنتديات وصارت بدعة جديدة من الجهل أن لا يتحدث بها أى شخص نال أبسط قسط من الثقافة والتهذيب فلم يطق سبالنزاني صبراً على هذه الفوضى وماكان سبالنزاني بالرجل الذي يخشى بأس من همأكثر منهشهرة وأوسع جاها ولكن كانعليه أن يقنع العالم لا بالكلام بل بالتجربة والبرهان. كان عليه أن يقنعه بخطأ هذين الرجلين. وبأنهما لم يتوخيا الصدق في القول والاخلاص في العمل

معتمدين على شهرتهما وجاه أحدهما مرتكنين على بساطة السامعين لهما فأعاد تجارب نيدهام ولكن بدقة الرجل الذى يبحث عن الحقيقة فبدل أن يضع السائل المغلى في زجاجة يغلقها بقطعة من الفل وضع السائل في الزجاجة وأغاقها على النار غلقاً محكماً ( ويتم ذلك عادة بأن يعرض فم الزجاجة للهب قوى جداً مع تحريك الزجاجة تحريكا منتظماً مستمراً) فلما تم له ذلك وضع الزجاجة المغلقة في الماء المغلى وأطال غليانه وجلس يرقبها وهي تتخبط بين جوانب الاناء ثم أخذها ووضعها فى فرن التفريخ فلم يحدث فى السائل أقل تغيير . رمى نيدهام بنتيجة هذه التجربة فلم يسع هذا الأخير إلا أن كتب يقول إن هذا الشاب الطائش لا يعلم أنه بغلقه الزجاجة بهذه الطريقة وبتعريضها للحرارة كل هذه المدة لا يعلم أنه بعمله هذا قد أتلف مرونة الهواء وتلك المرونة ضرورية جداً للقوة الحيوية وكان من السهل جداً أن يصدق العالم نيدهام ويكذب سبالنزاني ولكن هذا لم يثبط من همته ولم يفت في عضده وقال محدثًا نفسه هل أجرى هذا الأبله التجارب التي تثبت ماذهب إليه . إذاً فلأجربها أنا وأخذ بضعة زجاجات مغلقة وفتحها واضعآ شمعة مضاءة بجوارها فوجد فعلا أنه يحدث أزير بسيط يدل على أن الهواء يتسرب من الزجاجة أو إليها

ولكنه بملاحظة اتجاه لهب الشمعة نحو الزجاجة تأكد أن الهواء يتسرب إليها. إذاً هل أصاب نيدهام كبد الحقيقة. هل كانت رمية من غير رام هل تقل مرونة الهواء حقيقة ويؤثر هذا على ماسهاه بالقوة الحيوية. لم ينم بعدهذا اليوم واضطربت أعصابه وضاقت الدنيا فى وجهه إلا أنه لم يبق طويلا على هذا الحال إذ أدرك أخيراً موضع خطئه وعرف أنه بتعريض فم الزجاجة عند إغلاقها إلى لهب قوى قدطرد فعلا معظم الهواء منها. فتحايل على ذلك بأن حور تحويراً بسيطاً في تجربته وذلك بأنه عند تسليط اللهب القوى على فم الزجاجة لم يتركها تغلق تماماً بل ترك فيها خرقاً صغيراً يكنى لغلقه أن يسلط عليه أبسط لهب لأقل مدة . لما فعل ذلك ترك الزجاجة حتى بردت وتسرب إليهــــا الهواء البارد من الخارج بواسطة تلك الفتحة الصغيرة ثم أغلقها على لهب بسيط جداً وعرضها للغليان ثم وضعها في فرن التفريخ كما فعــل من قبل فسلم يتغير السائل وعند ما فتح الزجاجة لم يدخلها الهواء من الخارج كما حصل في التجربة الأولى وهنا حق له أن يرمى قفازه في وجه نيدهام وصاحبه وضربهما ضربة قضت عليهما ورفعته إلى مرتبة العظاء وتهافتت عليه جامعات أوروبا كل تسعى لأن تنال شرف انتسابه إليها.

هذه نبذة صغيرة من تاريخ نظرية التولد الفجائى أتيت عليها هنا حتى يتسنى للقارى، أن يتفهم ما سنرويه عن باستير في هذه المناسبة. قلت أن سبالنزاني قضى على هذه النظرية وقبرها و لكنه كان أمام خصوم عتيدة. فها لبثت أن بعثت ثانياً في أو ائل النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

كان باستير أميل إلى الاعتقاد بخطأ هذه النظرية. بأن كل كائن لابدوأن يأتى من كائن مثله. كان أميل إلى الاعتقاد بأنه حتى تلك الميكروبات الضئيلة لا بد وأن تنش\_\_ أ من ميكروبات مثلها وأن السبب فى تخمرالسوائل أو تعفنها يرجع إلى وصول الميكروبات إليها من الخارج فاذا ما وصلت إلى. السائل من الهواء مثلا بدأت تتوالدوتتكاثر وأحدثت فيــه التخمر أو التعفن . لم يكن هو أول من قال بأن الهواء غني بالميكروبات ولكنه بلا شك أول من عنى بهذا الموضوع عناية خاصة وكرس له جزءاً كبيراً من وقته فقارن بين طبقات الهواء المختلفة بالنسبة لخلوها أو ازدحامها بالميكروبات ووجد أنه إذا ما صعد إلى قمة جبل عال قلت هذه الميكروبات لدرجة كبيرة وأنه إذا مانزل إلى المخازن المبنية تحت سطح الأرض, حيث يسكن الهواء قلت هذه الميكروبات كذلك وأنه كلما تزايدت الأتربة وجف الجو وازدحم الناس كلما كثرت

الميكروبات فاذا ما انهملت الأمطار غسلت الجزء الكبير منها. وبلغ اهتهامه بهذا الموضوغ أن ابتكر طرقا كثيرة لعد الميكروبات في كمية معينة من الهواء فكان مثلا يرشح هذه الكمية في قطعة من القطن المعقم بواسطة طلبة ماصه فيحجز القطن الميكروبات الموجودة في هذه الكمية من الهواء. تم يعدها بطرق فنية لا يسمح المجال هنا بالاشارة إليها. إذا اهتم باستير بموضوع أجبر مواطنيه أن يهتموا به معه فأصبح وجود الآتربة فى الهواء على لسان كل إنسان وصار الكل يخشاها . من الإمبراطور العظيم إلى العامل البسيط ولعلنا جميعاً نلاحظ أن الرجل الفرنسي دون معظم الأوربيين إذا ما جلس إلى مائدة في مطعم عمومي اهتم اهتماما شديدا بتنظيف أطباقه وما اليها من مستلزمات المائدة حتى يزيل ما قد يعلق مها من الأتربة ولعلم\_ا عادة منشأها باستىر ولو أنى قد أكون مبالغاً بعض المبالغة في ذلك. بعد أن انتهى من هذه التجارب الخاصة بالهواء أعاد تجارب سببالنزابي التي أشرت اليها ووصل إلى نفس النتائج ولكنه لم يسلم من المعارضين اذ قال له بعضهم كما قالوا لسبالنزابي أنه بتسخين الزجاجة قد أتلف الهـواء اللازم للتخمير فأجاب على ذلك بأن وضع السائل في زجاجة تم سحب عنقها على شكل حرف ع بحيث يمنع ذلك وصول الآتربة وما تحمله من الميكروبات ويسمح بدخول الهواء النقى الذي لم يتلفه تسخين أو سواه فادا ما حركت الزجاجة بحيث يصل السائل إلى الجزء الأسفل من عنقها الذي تراكمت فيه الاتربة ابتدأ فيها التخمر . هي تجربة كان في وسعه أن بعملها بطريقة أخرى ربما كانت أسهل وهي أن يضع السائل في أناء يغلقه جيدا بسدادة من القصل المعقم وهي بطبيعتها تسمح بتسرب الهواء ولكنها تحجز ما يحمله من أثربة مثقلة بالميكروبات فمثل هذا السائل يبقي خالياً من الميكروبات . أما إذا حركت الزجاجة بحيث يصل السائل إلى تلك السداده من الفطن فأن الميكروبات تنمو فيه و تتكاثر .

لم يقتصر باستير على أعادة تجارب سبالنزانى بل ابتكر تجارب أخرى من عنده منها أنه صعد سفح جبل عال حيث تقل الأتربة وتقل المبيكرو بات معها حتى إذا ما وصل إلى القمة اختفت نهائياً. وهناك عرض سو ائله للهو اء فلم يصلها ميكروب واحد لم يقتنع بذلك بعض العلماء منهم يوشه ( Pouchet ) وجولى يقتنع بذلك بعض العلماء منهم يوشه ( Joly ) وموسيه ( Joly ) وموسيه ( المعد لنمو المبكروبات من منقوع البرسيم حضروا السائل المعد لنمو المبكروبات من منقوع البرسيم

المجفف ( الدريس ) وعرضوا هذا السائل لدرجة الغليان ثم صعدوا به إلى أعلى قمة فى جبال الألب وهناك عرضوه للهواء فتولدت فيه الميكروبات رغم أنهم صعدوا إلى نقطة أعلى من التى صعد إليها باستير وقد ظنوا أنهم بذلك أمكنهم أن يسكتوا باستير ويقضوا على جعجعته ولكن خاب فألهم إذ تضح فيا بعد أن المادة التى حضر منها السائل تحوى ميكروبات يصعب قتلها حتى إذا عرضت للغليان . هى فى حالة من المقاومة تحفظها من الطوارى المضادة إذ أنها تشكور وتحاط بغشاء سميك يقيها شر هذه الطوارى . ويطلق عليها وهى على هذا الحال اسم « spores » أما إذا أطيل غليان السائل المحضر من هذه المواد فأن هذه الأجسام الشديدة المقاومة تموت وحيئذ هذه المواد في السائل ميكروبات أخرى .

كان انتصار باستير هذا سبباً فى ذيوع صيته وشهرته أكثر من ذى قبل وأصبح اسمه على لسان كل إنسان وقدم إلى الامبراطور نابليون الثالث ودعى إلى قصره ولكنه لم ينس أن يأخذ معه ميكروسكوبه وكثيرا من أجهزته يجلس إليها إذا ما ذهب مضيفوه العظام وضيوفهم للصيد والقنص وكانت نتيجة شهرته هذه أن أصبح الفرنسيون يلجأون إليه فى كل صغيرة وكبيرة

ولقد أشرت فى موضع آخر إلى إلتجائهم إليه لأنقاذ صناعة النيذ وما كان من اكتشافه الميكروب الذى يحول السكر إلى حمض الخليك بدل أن يحوله إلى الكحول ومن إرشادهم إلى كيفية التخلص من هذا الميكروب بتسخين النبيذ بعد إنتهاء عملية التخمر مباشرة لمدة قصيرة وكان ذلك كافياً لأبادة تلك الميكروبات

#### باستير ودودة القز

حدث أن أصيبت صناعة الحرير التي اشتهرت بها أو اسط فرنسا بخسارة فادحة إذ انتاب الديدان مرض كاد يقضى على هذه الصناعة المزدهرة فلجأ ديما ( Dumas ) ويذكر القارىء أنه كان أستاذا لباستير وكان هذا يحمل له كل اجلال واحترام . لجأ ديما هذا إلى تلميذه باستير لينقذ هذه الصناعة ولم يكن مدفوعاً إلى ذلك بعامل الوطنية فقط بل بعامل الشفقة على أبناء بلدته التي تأثرت كثيرا بهذه الكارثة وقد كان حنينه إليها وإلى أبنائها يفوق حنين الأم إلى فلذة كبدها فذهب إليه وعيناه مغرور قتان بالدموع وناشده أن ينقذ هذه الصناعة وأن يساهم في أرجاع الرخاء إلى بلدة اشتهرت بغناها وخصوبه تربتها فلم يخيب باستير لاستاذه رجاء وحزم أمتعته وجر

وراءه مساعديه وسافر إلى الجهة الموبوءة وأكبر الظن أنه ما كان ليعرف عن دودة القز أكثر مما يعرفه الطالب الناشيء فى مستهل حياته الدراسية ولكنه عكف على دراستها واستوعب ما خنى عنه من أمورها قبل أن يبدأ فعلا بالبحث عن السبب في علتها. استهل هذا البحث بأن جمع الأهالي وسألهم عما يعلمونه عن سبب هذه الآفة وكذا يجب أن يبدأ دائماً كل من أراد أن يصل إلى الحقيقة. يجب عليه أن لا يحتقر آراء السذج من أبناء الجهة الموبوءة فهم ألصق الناس بالعلة وأقدرهم على تكوين فكرة عنها قد تخطىء ولكنها كثيرا ما تصيب وليس عهد الحمى الصفراء ببعيد فأن البعثة الأمريكية التي ارسلت إلى كوبا لدراستها لم يكن عندها أي فكرة عن طريقة انتقالها ولكنهم سمعوا الأهالي يهمسون بأن البعوض هو الذي ينقل ڤيروس هذا المرض واتضح آخيرا أن هذه هي الحقيقة ولكن لاشك في أن هناك حالات يركن فها الاهالى إلى الحدس والتخمين وقد تؤثر عليهم عقائدهم وأمورهم الدينية وما شبوا عليه من التشاؤم من هذا آودالتفاؤل من ذاك فيبعدون عن الحقيقة كل البعد.

لما سأل باستير الأهالى عما يظنونه المسبب لهذه الآفة قالوا له أن كل ما يعلمونه هو أن الديدان تصاب بمرض

أطلقوا عليه اسم « Pebrine » لأن سطح الديدان الموبوءة يغطى بلطخ سوداء صغيرة هي في شكلها أشبه شيء بحبات البهار فاستنتج باستير في الحال أن هذه اللطنخ هي علامة آكيدة من علامات المرض وبفحصه عدة ديدان أخرى وجد أن ظهورها يسبقه وجود كرات صغيرة جدا تحت الجلد لايمكن رؤيتها بالعين المجردة فنـــادى الأهالى وأخبرهم أن ينتظروا حتى تضع الآنثي بويضاتها ثم يفتحوا الذكر والأنثى ويبحثوا تحت الجلدوبو اسطة الميكروسكوبعن هذه الكرات الصغيرة فاذا وجدوها علموا أن البويضات مصابة وأن لم يحـــدوها تركوها تفقس واستعملوا الديدان السليمة لاستخراج الحرير. ظنوا في أول وهلة أنهـا طريقة ليست عملية إذ ليس في مقدورهم أن يستعملوا ميكروسكوبا وماهم إلا مزارعون لا عهد الآلات ولكنهم ما لبثوا أن حذقوا استعالها. إلا أن التجربة بعدهذا كله أخفقت

واتضح لباستير بعد تجارب عديده وبحث دقيق أجراه هو وزملاؤه أن أخفاقهم يرجع من جهة إلى بحثهم عن هذه الكرات تحت الجلد فقط. ومن جهة أخرى إلى أنه وجد بالتجارب التي أجراها أنه بتغذيه الديدان السليمة على ورق التوت الملوث بهذه الكرات تصاب هذه الديدان بالمرض

فعليهم أن يسحقوا الذكر والأنثى بعد أن تضع الاخيرة بويضاتها. أن يسحقوهما بأجمعهما فأن لم يجدوا تلك الكرات استعملوا البويضات وغذوا الديدان على أوراق يتأكدون من سلامتها وعدم تلوثها وخلوها من تلك الجراثيم الصغيرة التي أثبت أنها هي المسببة لهذا المرض الذي لا ينشأ من نفسه كاكان الاهالي يزعمون بل ينتقل من الموبوء إلى السليم بواسطة أوراق التوت وخلافها. في هذه المرة أفلحت التجربة وأنقذ باستير صناعة الحرير كما أنقذ صناعة النبيذ من قبل.

كان باستير في هذا الوقت قد بلغ الخامسة والأربعين من عمره وقد ملاً صيته الافاق وكانت الحرب السبعينية على الأبواب وما اشتعل لهيها واندلعت نيرانها وتمكن الألمان من حصار باريس حتى رحل إلى قريته القديمة وجلس يغذى روحه على كره الألمان والسخط عليهم وامتدت كراهيته هذه إلى كل ما هو ألماني. وبلغ حقده عليهم أن أرجع اليهم كل ما ناله منهم من المداليات والدبلومات ( ولو أنها ردت له ثانياً ) وتسربت كراهيته حتى إلى أبحاثه فمثلا كان يعرف هو كما يعرف الجميع أن البيرة الألمانية هي من أحسن أنواع البيرة في العالم فقال في نفسه ولم لا تكون البيرة الفرنسية هي أحسن أنواع البيرة ووطد نفسه على أن يجعلها ملكة البيرة البيرة أنواع البيرة ووطد نفسه على أن يجعلها ملكة البيرة أحسن أنواع البيرة ووطد نفسه على أن يجعلها ملكة البيرة البيرة أنواع البيرة ووطد نفسه على أن يجعلها ملكة البيرة

وطاف بجميع معامل التقطير فى فرنسا وجعل يسدل النصح لأربابها ويرشدهم إلى أفضل الطرق لتحسين نوع البيرة الذى يستخرجونه. وبينها هو في هذه المعمعة إذ حدث ما أنساه مؤقتاً هذا الحقد الشديد للألمان. حدث أن جراً أحد العلماء على أن يبعث نظرية التولد الفجائي ثانياً من لحدها فقد قال أنه يعترف مع باستير أن الخيرة ضرورية لعملية التخمير إلا أن خلاياها تتولد من نفسها فلم يسكت باستير على هذه الجرأة والقحه ونسى وطنيته وبدأ من جديد يعمل ليثبت خطأ هذا الظن ويفند هذا الرأى الذي في نظره كانعلى وشك أن يفسد عليه الجو ثانياً. أن يفسد عليه الجو العلمي على الأقل. فشمر عن ساعده ورجع من جديد إلى تجاربه. وضع عصير العنب في أوان زجاجية وغلاه فيها ثم أحكم غلقها فلم يتخمر السائل. فلما أضاف إلى بعضها قليلا من عصير العنب الطازج أو من الماء الذي غسل به العنب بدأ التخمر . ولما أضاف إلى البعض الآخر نفس هذه السوائل بعد غليانها لم يظهر أثر للتخمر . ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك إذ قال أن خلايا الخيرة لا توجد إلا على سطحالعنب وأن جو فهخال منها فاذا ما غسل العنب جيداً وأخذ السائل من داخله بو اسطة أنابيب زجاجية دقيقة معقمة وأضيف إلى السائل المعد للتخمير فان هذا السائل لا يتخمر. لقدكان باستير موفقا في معظم ما اشتغل به وما وقف. أمامه معارض إلا وهزمه لا بتجاربه فقط بل بقلمه ولسانه. وكان الكل يخشى بأسه فخلق لنفسه ككل رجل عظيم جوا من الأصدقاء والمعجبين به وجوا من الأعداء الذين أن جرأوا على معارضته فأنما يفعلون ذلك في حذر وحرص شديد. ولم يغتبط باستير بإعجاب أحد به قدر اغتباطه بخطاب وصله من لستر الجراح السكو تلندى الشهير يثني فيه على اكتشافاته. ويخبره بأنه مقتنع دون أى شك وواثق كل الثقة أن التقيح والتعفن في الجروح وتلوث العمليات الجراحية وما ألى. ذلك مما يتسبب عنه زيادة آلام المريض ناشيء من تلوث. هذه الجروح بالميكروبات التي كان لباستير الفضل في كشف الستار عنها وأن ذلك مما يتيسر تلافيه بمنع هذه الميكروبات. من الوصول اليها وأبادتها أن هي وصلت اليها. أما الأول. فيمكن عمله بتعقيم الآلات والغيارات التي تستعمل في العمليات. و تطهير الأيادي وما ألى ذلك. وأما أبادتها أن أصابت الجروح فباستعال المواد المطهرة كحمض الكربوليك مشلل بنسبة-معينة . كان لهذا الخطاب أكبر أثر على باستير أذهو بداية تطبيق اكتشافاته على المرض وهو ماكانت تصبو نفسه اليه منذ حداثته وما تنبأ به غيره من قبله ولو أن استنتاجات لستر هذه لم تسلم من المعارضين ولم يوافقه عليها ألا نفر قليل أذ كان المشاهد أن تلوث الجروح أو عدم تلوثها. يتوقف على سرعة الجراح أو بطئه. أن اسرع فقد يسلم المريض من التقيم أو قد تخف وطأته وأن أبطأ فقد تشتد وطأته عليه وقد يودى بحياته وفاتهم أن هذه الظاهرة نفسها تعلل بأن البطء يقتضى تعريض الجروح لمدة طويلة للهواء ولما يحمله من أنربه وميكروبات بخلاف السرعة فان فرصة وصول تلك الميكروبات اليها أقل بكثير. أزداد المعضدون للسترتدر بجيا حتى أن الأنسان الآن أذا ما دخل أحدى غرف العمليات فى أصغر مستشنى راعه ما يؤخذ من الاحتياطات لمنع الميكروبات من الوصول الى الجروح حتى أنك اترى الجراح فضلا عن المطهرات التي يستعملها لتطهير يديه والملابس المعقمة التي يلبسها قد غطى فمه بقناع من الشاش يرشح الهواء ويحجز الميكروبات التي قد تخرج من فمه وتصل الى الجروح فتلوثها وحتى أنك لتراهم الآن يستعملون مبضعا كهربائيا فى درجة حرارة عالية يمنع النزيف ولكنه فى الوقت نفسه يطهر الأجزاء التي يعمل فيها وأنك لترى بعض الجراحين إذا ما أصيبت أحدى مرضاهم بحمى النفاس أو بالحمرة مثلا امتنعوامؤقتا أنيتولوامريضا آخر خيفة أنينقلوا العدوىاليه

لفتت اكتشافات باستير نظر العالم أكثر بما لفتته من قبل وبدأ الكل يهتم بها وهرع الشبان ألى فرنسا يتعلمون هذا العلم الجديد أملا فى أن يساهموا يوما من الآيام فى محاربة المرض وتخفيف ويلات الأنسانية.

ولما لم يكن من السهل تطبيق هذا العلم على الأنسان مباشرة بدأوا بدراسة أمراض الحيوان وعملوا جهدهم للوصول الى مسبباتها وكانت هذه خطوة في سبيل اكتشاف الجراثيم المسببه لأمراض كثيرة تصيب الأنسان سنشير إلى بعضها فيا بعد. قلت فيما سبق أن باستير ماكان ليرحم رجلا وقف أمامه معارضا وما كان ليبتى على صداقه أو علم أو سن إذا كان صاحب كل هذه مخالفا له في الرأى. مثل ذلك أنه بعد أن مات كلود برنار ( Claud Bernard ) الفسيولوجي العظم وصديق باستير الحمم والذى طالمــــا جلس إلى جانبه فى الأكاديمية وصفق له طويلا وسخر معه من أدعياء العلم وأذنابه . لما توفى هذا الرجل رأى نفر من أصدقائه أن ينشروا إبحاثه التي لم ينشرها قبل مماته وتصادف أنجاء بها نقد لنظرية باستير في التخمر وقد بالغ الناشرون في هذا النقد بعض المبالغة فكانت هي الطامة الكبرى. ظنها مكيدة دبرها له الدساسون من أصدقاء برنار ومن الناشرين لابحاثه وطلب المذكرات الاصلية فلم يصدق عينيه حين قرأها. قرأها مرة واثنتين وثلاث ولكنه أخيرا وقلبه يكاد ينفطر أسي تأكد أن برنار حقيقة يكذبه. أن برنار صديقه الذي صفق له يحمل في الحقيقة علية . أن برنار الذي حمل معه على معارضيه كان فى الحقيقة يريد أن يحمل على باستير نفسه. لم يلبث باستير أن أفاق من هذه الصدمة ولكنه نسى الصداقة والعلم والسن والشهرة ولم يحترم جلال الموت وهيبته وحمل على صديقه القديم في الاكاديمية حمله شعواء دهش لها كثير من السامعين ووصفها معظمهم بأنها عمل دنى كان الاجدر بباستير أن يتحاشاه . إلا أنه لم يقصر معارضته على مجرد الكلام بل عززها بالتجارب. شأن كل من برمى إلى توخى الحقيقة. فشحذ أمتعبه وسافر إلى قريته حيث تكثرالكروم وبني بيوتأ زجاجية حول بعض هذه الكروم تقيها من الاتربة وما تحمله من الميكروبات وبلغ من صبره ودقته أنه أخذ يغطى عناقيد العنب بالقطن المعقم حتى لا تصل إليها ذره من التراب فتلوثها بما يصاحبها من الجراثيم أوخلايا الخيرة. وبعد أن طابت هذه العناقيد وأينعت قطفها وحملها محاطة بقطنها وعاد مها إلى باريس ثم ذهب إلى الأكادعية وحدَّث الأعضاء عن بيوته الزجاجية وكرومه الملفوفة بالقطن وقال لهم « إن

هذه العناقيد تحت تصرفكم وانى أتحدى أى إنسان يمكنه أن يصنع من هذا العنب نبيذاً دون أن يضيف اليه الحنيرة من الخارج. لابد للتخمر من الحنيره والحنيرة لاتتولد فى العنب من نفسها بل هى تأتى اليه من الخارج. وقد يسهل منعها من الوصول اليه ، هى ملاحظة على جانب كبير من الأهمية فاذا كان من السهل منع هذه الكرات من الوصول إلى الكروم فقد يكون من السهل أيضاً منع جرثومة المرض من الوصول إلى الكروم وقد يكون الانسان أو الحيوان ومهذه التجربة وضع باستير أول حجر في أساس الطب الوقائي

## باستير وأمراض الحيوان

تصادف أن أعلن أحد الأطباء البيطريين ذات يوم أنه اكتشف علاجا ناجعاً للحمى الفحمية فى الحيوانات وطنطن له كثيرا وكتب وخطب وتكلم عنه ما طاب له فانتُد باستير ليتحقق من صدق دعواه.

ذهب إليه وبحث المسألة وألم بكل ما أراد أن يلم به عن هذا العبلاج ولاحظ أنه قد فات هذا الطبيب أن بعض الحيوانات تبرأ من نفسها دون علاج وأنه قد يكون أخطأ في تقديره قيمة علاجه أذ نسب الشفاء إلى الدواء وربما شغي

الحيوان لو ترك وشأنه . طلب منه باستير أن يعيد التجرية أمامه . طلب منه أن يأتى له بأربع حيوانات ويعديها جميعاً بالجي الفحمية ثم يعالج اثنين بعلاجه ويترك الاثنين الآخرين وشأنهما ففعل ذلك وأسفرت التجربة عن شفاء حيوان واحد من اللذين عولجا وآخر من اللذين لم يعالجا ومات الآخران فقال له باستير إن هذه التجربة تنبئك بضرورة إجراء أبحاثك على أساس علمي صحيح . لوحُوِّرت هذه التجربة بحويراً بسيطاً لخدعتنا أكثر من ذلك إذ لو تصادف أنناعالجنا الحيوانين اللذين شفيا لكانت النتيجة موت الحيوانات التي تركت دون علاج وشفاء الحيوانات التي عولجت ولكنا نسبنا الشفاء إلى علاجك الخالى من أى قدرة على الشفاء ومن هذا تعلم أنه عند إجراء تجارب مثل هذه يجب أن تستعمل عدداً كبيراً من الحيوانات فان خانك العدد الصغير لم يخنك العدد الكبير. يجب عليك أن تقسم حيواناتك إلى قسمين قسم تجرى عليه تجاربك والقسم الآخر تبقيه كشاهد عليها . لم ينته باستير عند هذا الحد بل رأى أن يستفيد شخصياً من هذه التجارب كما تعود أن يستفيد من كل فرصة تسنح له . بتي عنده حيوانان أخذا الحمى الفحمية وشفيا منها فها هو فاعل بهما . فكر في أن يحقنهما ثانياً بفصيلة أخرى من ميكروب الحمى الفحمية يعرف

أنها أشد بأساً من الأولى ولم تكد الفكرة تخطر له حتى بادر إلى تنفيذها فأسفرت النتيجة عن أن تلك الحيو انات لم تعبأ لهذه الميكروبات المميتة أكثر بما لوكانت حقنت بماء نتى معقم إذ لم يظهرعليها أى علامة للمرض حتى ولا احمرار بسيط موضع الحقنة . استنتج في الحال من ذلك أنه إذا ما أصيب حيوان بالحمى الفحمية وشني منها فليس فى استطاعة مخلوق أن يعديه بها ثانياً. تمكنت هذه الفكرة منه وعززها عنده ماكان يعرفه من أن بعض الحميات إذا ما أصابت إنسانا وشنى منها فهى لا تصيبه مرة أخرى . صار لا يفكر إلا فيها وأصبح يمشى شارد الذهن مشتت الأفكار إذا خوطب لايجيب وإن أجاب فبعد فترة طويلة أو بعد أن يعاد عليه السؤال مرة أو مرتين. كانكل همه محصورا في نقطة واحـــدة. كيف يتسني له أن يصيب هذه الحيوانات بنوع خفيف جدا من الجي الفحمية خفيف جدا بحيث لا يتأثر منها الحيوان إلا قليلا ويكون شفاؤه أكيدا ويبقى بعد ذلك منيعاً ضد ميكروبات هذا المرض حتى أكثرها ضراوة (virulence) وأثقلها وطأة وأشدها بأسأ\_\_ كيف يمكنه أن يخفف وطأة هذا الميكروب بحيث يعدى ولآ يميت ولكنه في الوقت نفسه يكسب المناعة ، مهذا كان باستير يحدث نفسه حتى أتى اليوم الذى تحققت فيه أحلامه ويقال.

أنه كان للصدف شأن كبير في ذلك وإليك حكاية هذه الخطوة الكبيرة في تاريخ المناعة المكتسبة \_ تصادف أن كان باستير على وشك القيام بأجازة يروح بها عن نفسه ويستريح فيها من عناء العمل المضنى المتواصل وتصادف أيضا أن تراكمت عنده عدة مزارع من ميكروب صغير جدا يسمى ميكروب كوليرا الدجاج ( Bacillus avisepticus ) حتى ضاقت بها أرفف المعمل وكان على وشك أن يأمر باعدامها لولا أنخطر له في آخر لحظة أن يستعمل الحديث منهافي حقن بضع دجاجات قبل تركه المعمل فلما فعل ذلك وجد أن تلك الدجاجات لم تصب بسوء أو على الأكثر أصيبت بتوعك بسيط لم تلبث أن برأت منه. دهش لهذه الظاهرة لأنه يعلم أن الميكروب الأصلى قبل نقله المتوالى من مزرعة إلى أخرى لم يكن يبقى على هذا الدجاج ولم يخطىء مرة واحدة فى قتله ولكن الأمر انتهى عند هذا الحد وذهب باستير في أجازته ونسى كل شيء عن الدجاج والكوليرا التي تصيبه فلما انتهت هذه الأجازة وعاد إلى معمله طلب بضع دجاجات ليحقنها بفصيلة قوية جديدة من ميكروب كوليرا الدجاج فقال له خادم المعمل « لم يبق بالمعمل سوى دجاجتان جديدتان أما الباقى فتذكر أنك حقنته جميعه قبل سفرك بتلك الفصيلة

القديمة من ميكروب كوايرا الدجاج. تلك الفصيلة التي عجزت عن قتله » و بعـــد أن و بخه على إهماله وكال له من أنواع السب والشتائم ما استحقه ونبه أن يحتاط دائما ويحفظ من تلك الطيور عددا يغي بحاجة المعمل أمره أن يأتى بالدجاجتين الجديدتين وببضع دجاجات من التي سبق له استعالها. وحقنها جميعا بميكروبه الجديد ثم ذهب إلى منزله وذهنه خال ما خبأه له حسن طالعه إذ أنه لما حضر في صباح اليوم التالي وجد الدجاجتين الجديدتين ملقاتين على ظهريهما جثتين هامدتين قد أعدها الخادم للتشريح أما الأخرى فهي تمرح وتلعب وتلتقط طعامها كأنها لم تصب بأذى وكأنها تهزأ من ملايين الميكروبات التي سرت في دمائها وقد وقف بجوارها خادم المعمل وهو يرتمش خيفة أن يكون قد أفسدعليه تجربته بتصرفه المنطوى على الاهال وقلة التبصر ولكنه كان وما من أيامه المعدودة فاغتبط بهذه النتيجة كما يغتبط الطفل الصغير حينا يصحو من نومه فيجد تحت قدميه هدية جميلة لم يكن ليحلم بها وكالطفل الصغير أيضاً لم يتمالك نفسه من شدة الفرح فنادى زملاءه ومساعديه وأطلعهم على هذه الظاهرة الغريبة وكأنهم لم يفهموا مغزاها لأول وهلة فقال لهم « ألا ترون معنى ذلك ألا ترون أن مزارع الميكروبات إذا قدمت

وتعمدد نقلها من أنبوية إلى أخرى انتهى بها الأمر إلى فقد ضراوتها وأصبحت المقادير الكبيرة منهاغير قادرة على قتل ماكان أقل عدد منهاكافيا لقتله . ألا ترون أنها رغم فقدها ضراوتها لازالت قادرة على إكساب تلك الطيور مناعة صلبة قوية . ألا ترون أنى اكتشفت طريقة لاضعاف ضراوه الميكروب مع حفظ قوته على إكساب المناعة . إنها طريقة سهلة جداً لا تخرج عن أن يترك الإنسان الميكروب خارج الجسم لمدة طويلة ناقلا إياه بين حين وآخر هن مزرعـة إلى أخرى فيتحول أخيرا إلى ميكروب أقل بأسآ وأخف وطأة من المبكروب الأصلي » . خالجه شعور داخلي بأن الحقيقة لا تخرج عما ذكر ولكنه رغم ذلك أعاد التجربة على عدد كبير جداً من الدجاج حقنها بميكروب أضعف شوكته بإطالة زرعه خارج الجسم وجلس يلاحظ بشغف واهتمام كيف تنجو هذه الطيور من الموت وإن هي أخذت المرض فبشكل خفيف جداً يكسبها مناعة ضدأشد الميكروبات بأساً وأكثرها ضرواه . أعاد هذه التجارب مرات عديدة فلما لم يبق للشك إلى نفسه منفذاً.بدأ يسمع صوته للعالم وأخذ يطنطن باكتشافه ولم يترك مجلساً إلاوتشدى فيه بأهمية هذا الاكتساف وذهب بوماً إلى أكاديمية الطب وقال للأعضاء و لقد اكتشفت

ا كتشافا خطيرا فان عددتم اكتشاف چنر (Jenner) للتلقيح ضد الجدري اكتشافا عظما فالأجدر بكم أن تعتسروا هذا أروع ماظهر في القرن التاسع عشر إذ أني سأرى العالم. كيف يمكر في التلقيح ضد المرض بميكروب المرض نفسه. كيف يمكن أن نداوى الداء بالتي كانت هي الداء . إن هذا البحث. ولو أنه بدىء على مرض يصيب الدجاج الا أنى لا أشك. مطلقاً في أنه من السهل تطبيقة على الآمراض التي تصيب. الانسـان فقوبلت كلمته هذه بالهزء والسخرية من. الكثيرين وخصوصا الأطباء منهم ولم يُطق بعضهم صبرا فقام جرا ( Guerin ) وكان جراحا مشهوراً يشار إلىـــــــه بالبنان وقال له إنك ياسيدي تطنطن كثيراً بمرض لم يخرج عن أنه مرض يصيب الدجاج والدجاج فقط فقابله باستير بالمتل وأشار إلى جهل أولئك القوم الذين لا يعرفون عن العلم أكثر من اسمه وهزأ من عمليه كان جرا فخور أبطريقة. ابتكرها فيها واشتدت الخصومة بين الأثنين ولم تقتصر على. مجرد التراشق بالألفاظ بل تعدتها إلى الملاكمة بين رجل بلغ سنه فوق الثمانين وآخر جاوز الستين من عمره ولما انتهت الجلسة أرسل « جرا » إلى باستير شهوده يدعونه إلى المبارزة فتراجع الأخير ولعل ذلك لم يكن عن جبن منه بل عن حب. فى أن ينهى ما أخذ على نفسه أنهائه قبل انقضاء أيامه وسواء كان هذا إو ذاك فهو قد تراجع واعلن انه على استعداد لأن يعتذر عن كل ما حدث منه مما يصح اعتباره خارجا عن حد النقد المباح وهنا انتهت هذه المأساة ولكنها انتهت أيضا بعزمه على أن لا يطرق باب، أكاديمية الطب مرة أخرى وصار يتردد على أكاديمية العلوم فقط و تعلم أن يكون أكثر حيطة فى كلامه وأضبط للسانه وأكثر احتراسا فى انتقاداته لخصومه العديدين فصار إذا ما وقف أمامه معارض كظم غيظه فى نفسه إلى أن يخرج من المجلس مع أحد أصدقائه فيكيل لخصمه السب والشتم ما وسعت ذاكرته و تمكن منه فيكيل لخصمه السب والشتم ما وسعت ذاكرته و تمكن منه ضرر منها .

ما ذكرنا يستنج القارى، أن باستير كان رجلا حاد الطباع جدا. حاد الطباع فى كل شيء وربما فى حياته الخاصة وكان هذا من الأسباب التى خلقت له ذلك الجو الكثيف من الخصوم ومعظمهم من الأطباء البشريين وكأنه عز عليه أن لا يكون له خصوم من الأطباء البيطريين أيضا فحرص على أن يتخذ منهم عددا غير قليل وكان أكثرهم عداوة طبيب مشهور يدعى روسينيول (Rossignol) دبر

## له مكيدة سنقص عليك الآن قصتها

لما فرغ باستير من اكتشافه لطريقة تلطيف ضراوة ميكروب كوليرا الدجاج دون أن تفقدها قوة إكساب المناعة انتقـل من هذا الموضوع إلى دراسة ميكروب الحمى الفحمية ومحاولة إضعاف ضروانه بأمل العثور على طعم يقي الحيوانات من هذا المرض ويكسبها المناعة ضده فأجرى تجارب عديدة ووجد أخيراً أن خير طريقة للحصول على هذا الميكروب المخفف أو هذا الطعم هو أن ينميه على درجة حرارة عاليـة ٤٢ بميزان السنتجراد وأن يتركه كذلك لمدة طويلة وبهذه الطريقة حضر نوعين من الطعم أو القاكسين أحدهما بزرع الميكروب لمدة اثني عشر يوماً على درجة الحرارة المذكورة والآخر لمدة أربعة وعشرين يوماً على نفس الدرجة وقال أن النوع الأول أشد من النوع الثاني بحيث يقتل خنزير غينيا (حيوان على شكل الأرنب وفي حجم الفأر الكبير ويوجد كثيراً في الصعيد ويسمى هناك بالأرنب الهندي) ولا يقتل الأرانب بينها الآخر يقتل الفيران ولا يقتل خنزير غينيا وكلاهما لا يقتل المواشى بل ولا يصيبها بسوء وكانت الطريقة التي يتبعها باستير في تلقيح الحيوانات هي أن يحقنها أولا بالميكروب الذي حفظ في فرن التفريخ لمدة أربعة وعشرين

موماً وهو الأخف وطأة وقد سهاه فاكسين نمرة ، ثم يحقنها بعد بضعة أيام بالميكروب الآخر الذي سياه فاكسين نمرة ٢ وقد وجد أن الحيوانات التي تلقح بهذه الطريقة تصبح منيعة كل المناعة ضد ميكروب الحمى الفحمية بحيث إذا ما حقنت بأشدها ضراوة لم يصبها المرض. أعادالتجربة على عدة حيوانات فى معمله فكان يجد فى كل مرة أن الطعم يكسب تلك الحيو انات مناعة لا شك فيها وحينئذ لم ير مانعاً من أن يعلن نبأ اكتشافه على الملأ وكانت الضجة التي أثارها حول هذا الاكتشاف لا تقل عن الضجة التي أثارها حول اكتشاف الطعم المضاد لكوليرا الدجاج ولا غرو فهو قد تدرج من مرض يصيب الدجاج إلى مرض يصيب المواشي وقد يصل في خطوة أخرى إلى إيجاد طعم يقي الانسان من بعض الأمراض المعرض لها وهنا يأتى الدور الذي لعبه روسينيول وحكاية المكيدة التي أراد أن يدبرها عاملا على هدم هذا الرجل والتخلص من جعجعته. إلا أن نجم باستير المتلألي، وحسن طالعه حالا دون الايقاع به ففشلت المؤامرة وتحولت إلى مظاهرة صفق فيها الجميع لباستيرور فعواله قبعاتهم وانحنوا احتراماً لذكائه وعلمه. دبر روسينيول المؤامرة ولم تكن تعوزه الحنكة والسياسة فتقدم تسنده شهرته إلى أحد المجالس البلدية بجهة كانت كثيراً ما تصاب

مواشيها بالحمى الفحمية وخطب فيهم قائلا « لعلكم سمعتم باكتشاف باستير الخطير. قد اكتشف طعماً يق المواشي من الحمي الفحمية وأننا جميعاً لنغتبط بمثل هذا العمل من مواطن نجله و نحتر مه . إن الخسارة التي تلحقنا سنوياً من موت مو اشينا بهذا المرض لهي خسارة فادحة جداً تربو عن العشرين مليوناً من الفرنكات. إن حقولنا كثيراً ماصارت في عشية أوضحاها قاحلة خاوية على عروشها بعد أن كانت خضراء ترتع فيهـــا المواشى مملوءة صحة وقوة . حبذا لو صم هذا الاكتشاف فتبق مواشينا وتخصب أرضنا ونعيش العيش الرغد الهنيء الذي نرجوه لأنفسنا. فماذا علينا لو ضحينا بقليل من المال في سبيل التحقق من صحة ما ذهب إليه باستبر فاذا صحت دعواه كان ما بذلناه قليلا جداً بجانب ما سنحصل عليه وأقمنا لباستير تمثالا من الذهب ونقشنا اسمه على قلوبنا أما إذا ظهر لاقدر الله أن دعواه كاذبة فسيكون هذا درساً لنا جميعاً حتى لا ننشر نتيجة تجاربنا مالم نتأكد منها وسننصرف إلى أعمالنا وقد نكون أكثر توفيقا منه أذ ربما وصلنا إلى طريقة حاسمة لاستئصال شأفة هذا المرض ولن نكون فىكلتى الحالتين خاسرين فانتحضر له مايريده من الحيوانات ولندعه بجرى لنا التجربة علنا وفي ضوء النهار » فو افق المجلس على هذا الاقتراح

بَالْاجِهَاعُ وَأَرْسُلُتُ الدَّعُوى رَسْمِياً إِلَى بَاسْتَيْرِ فَلَمْ يُتَرَّدُهُ هَذَا فى قبولها رغم توسلات أصدقائه ومساعديه إذ قالوا له « إن ما يفلح في المعمل على بضعة حيوانات قد يخيب في الحقل على عدد جم منها.أنك تعرض شهرتك لخطر عظيم. أن الأوان لم يحن بعد لعمل هذه التجربة على مثل هذا العدد الحفير من الحيوانات وقد يكون هذا فنخا أراد خصومك أن يوقعوك فيه ، ولكن باستير الكهل لم يأبة لتوسلات مساعديه الشبان أن هذا الرجل الذي جاوز الستين من عمره تذرع بشجاعه وأقدام يحسده عليها الشبان ذهب باستير هذا ومعه أعوانه وجمع الحيوانات التي اشتراها المجلس بسخاء وكرم كانا موضع حديث الجميع. جمع هذه الحيوانات وقسمها إلى قسمين متساويين. لقح قسما منها بلقاحه مرتين وكان كل مرة يجمع الأهالي ليروا مساعده رو (Roux) وهو يجثو على ركبتيه يحقن تلك الحيوانات بمادة محتوية غلى ميكروب كان أقل عدد منه في وقت من الأوقات كافيا لقتل أقواها عضدا وأشدها ساعدا

وبعد أسبوعين من ثانى حقنة جمع الأهالى مرة ثالثة وحقن جميع الحيوانات الملقحة وغير الملقحة بفصيلة من ميكروب الحمى الفحمية يعرفعنها أنها شديدةالضراوة لأقصى

حد. كان يعمل كل خطوة في الهواء الطلق أمام الجميع كانما هو مرسح تمتل عليه رواية من تاريخ العلم لم يسبقه آحد إلى تمتيلها وكان الجميع يشاهدونه باهتهام زائد مصحوب بشيء من السخرية في بعض الأحيان و بقليل من الاعجاب في البعض الآخر ولكن اهتمامهم بلغ أشده حينها حضروا للمرة الرابعة بعد يومين من حقن الحيوانات بالميكروبات المميته ليروا نتيجة هذه الحقنة متوقعين أسوأ النتائج ولكنهاكانت معجزة لم ير أحد مثلها فى تاريخ العلم إذ وجدوا أن جميع الحيوانات الملقحة تلعب وتتناول طعامها كأنها لم تصب بسوء غير مكترثة لما أدخل في جسمها من ملايين الميكروبات المميتة أماحيو انات القسم الآخر الغير الملقح فقد فارقت هده الدنيا واستراحت من متاعبها وتجارب الانسان عليها إلا اثنان منها كانا في حالة النزع ولم يلبثا أن لحقا بزملائهما . عشرات من الجثث الهامدة فقدت حرارة دمائها ولحقتها برودة الموت ملقاة على الأرض تمثل مذبحة من مذابح العلم وضحبه من ضحاياه في سبيل أحياء المجموع. لا تسل عن دهشة الناس وأعجابهم بهذا الني الجديد صفقوا له جميعا ورفعوا فبعاتهم احتراما وانحنوا له أجلالا وفى طليعة الجميعروسينيول الذى فشلت مكيدته. أن نتيجة مثل هذه قل أن يحصل عليها باحث

وهو بين جدران معمله فأن تسلم جميع الحيوانات المطعمة وتموت جميع الحيوانات الغيير المطعمة لهي معجزة فوق ما ينتظره الانسان من أي تجربة من نوعها. لاتسل عن سرور باستير وسرور زملائه بنجاحها. لقد ابيض شعر رؤوسهم إبان هذه التجربة ولوراً يتمساعده تويير ( Thullier ) الشاب وهو ذاهب كل ىوم ليأخذ حرارة الحيوانات متوقعاً أن يراها كلها جناً هامدة ولو رأيت رو وهو خاشع يبتهل إلى الله أن يكلل سعيهم بالنجاح. لو رأيتهما على هذه الحالة لقدرت المجازفة التي أقدم عليهاهؤ لاء القوم والخطرالذي عرضوا شهرتهم له. أخيراً أفاق الجميع من دهشتهم وأقبلوا يهنئون باستير وفي طليعتهم ذلك الطبيب البيطرى الذي نصب الفخ وكان أول. من وقع فيه ودبر المكيدة فوقع فى شر أعماله . كان انتصار لا تضارعه سوى انتصارات نابليون في حروبه بلكانت آمام. العالم معجزة لا تقل شأناً عن المعجزات التي أتى بها الرسل والآنبياء . معجزة جعلت العدد الكثير من خصومه يخرون. سجداً أمام عظمته ولقد أتى له الكثيرون فعلا بمن كانوا يتهكمون به ويهزأون منه ومن ميكروباته . أتوا معتذرين نادمین علی مافرط منهم نحوه . أتدری بماذا کان بجیبهم باستیر ذلك الرجل الذي لم يكن ليعتقد في التواضع أو نكران النفس

كان يقول لهم « هنيئاً لمن أذنب وندم » بهذا كان يجيب الأنبياء من أخطأ في حقهم ثم رجع إلى حظيرتهم ـ طيرت أخبار هذه التجربة على جناح البرق وملثت بأخبارها أعمدة الجرائد وصارت حديث كل إنسان وهللت له فرنسا كما هلل له العالم كله وأغدقوا عليه من النياشين والمداليات ما لم يكن له عهد به ومن المدح والثناء ما هو أهل له وقال عنه بعضهم أنه أعظم رجل أنجبته فرنسا. لم يلبث معمل باستير الصغير أن حول إلى مصنع لعمل القاكسين كي يلي الطلبات التي انهالت عليه من جميع أنحاء العالم. من البلاد التي كانت تموت قطعان المواشى فيها كما يموت الذباب والتي أبادت الحمى فيها الحرث والنسل. وكتيراً ما كان يسافر هو ومساعدوه إلى جهات نائية فى فرنسا وغير فرنسا لتطعيم المواشى بطعمهم الجديد أرهق مساعديه العمل وأضناهم طول السهر وماكانوا ليجدوا اللحظة التي ينعمون فيها بنزهة يروحون فيها عن أنفسهم أو بكأس يحتسونها مع صديق أو بليلة ينعمون فيها بصحبة غادة حسناء وقد كانوا فى ريعان شبابهم وللشباب نزقه ونشوته . لم يخلق المرح والسرور والحنر والنساء لباستير ولعله لم يعرفها فى شبابه أيضاً وعنده أنه إن كان هذا شأنه فلم لا يكون شأن غيره أيضاً وكأنه يقول لهم حينئذ أليست مواشي فرنسا أولا

هم مواشى العالم ثانياً أجدر بعنايتنا من أى شيء آخر. إن ملذات الدنيا لا تدوم وفخر العلم باق على صفحات التاريخ. استمر على ذلك فـترة من الزمن ولكن لا ورد بلا شوك ولا بد للشهد من أبر النحل فبعد بضعة أشهر وبضعة أشهر فقط انهالت عليه الخطابات تنبئه أن طعمه الذي قال عنه بأنه لا يقتل إلا الجرذان الصغيرة أصبح يقتل الأرانب بل ويقتل المواشي نفسها . صارت الحيوانات تموت لا من الحمى التي تأخذها بالطريق الطبيعي . أي بطريق العدوي من حيوانات أخرى مو بومة . بلمن الطعم نفسه . انهالت عليه البرقيات والخطابات وكلها نذير سوء . كلها طعن في طعمه . كلها تنعي الخسارة الفادحة التي لحقت بالأهالى وصار باستير يكره رؤية هذا السيل المنهمل من الرسائل وأصبح يمقت فتح خطاباته. أصبح عيشه منغصاً وتولته الكآبة والحزن ولم يكن في الأصل من طبيعته السرور والمرح وزاد الطين بله أن انعقد في أحد الآيام مؤتمر طي في جنيف حضره أساطين الطب في العالم وكان منهم العلامة الألماني المشهور وعدو باستير اللدود روبرت كوخ الذي لا يدانيـه في علمه سوى باستير نفسه وكان هذا يوجس خيفة من نقده فوقف باستير وقد كان كمعظم الفرنسيين خطيباً مصقعاً ومحاضراً من الطبقة الأولى وممثلا قديراً وهبه

الله هبة الكلام والقدرة على إقناع الناس . وقف باستير هذا وألتى رسالة طويلة عن تطعم المواشى لوقايتها من الجي الفحمية ولماكان يعلم أن كوخ ليس ممن يحسنون صناعة الكلام رأى أن ينتهز هذه الفرصة ويورطه في الردعليه وقدكان هذه المرة سياسياً إلى أقصى حد فقال « إنى اشتغلت كثيراً أيها السادة حتى وصلت إلى ماوصلت إليه وسهرت الليالي الطوال وحرمت نفسي الراحة وضحيت بصحتي في سبيل خدمة الحقيقة والعلم والإنسانية وإنى لم أفه بما سمعتوه منى اليوم إلا بعد أن أعدت تجارى مراراً ولم يبق عندى أقل شك فى صحة نتائجى والآن أظن أنني في مركز أتحدى فيه أي شخص يثبت لي خطأ تجاريي فان ثبت خطئی عزیت نفسی عن خسارتی العلمیة بأنی فد ساهمت في مسألة قد يتمها من هو أوفر مني حظاً. فنحن هنا فى ميدان العلم لا يهمنا إلا ظهور الحقيقة نفسها ، الحقيقة العارية المجردة عن كل زخرف أو تجميل وليس هنا من هو أجدر بالإجابة على من زميلي العلامة روبرت كوخ، أتدرى. ماذا كان جواب روبرت كوخ على ذلك؟ كان جوابهأن وقف بكل هدوء وقال ، إنى سأجيب على المسيو باستير في ورقة علية تظهر بعدبضعة أسابيع، وظهرت فعلاهذه الرسالة فكانت رسالة من نار فند فيها أعمال باستير بطريقة علمية ليس فيها شيء

من اللبس أو التخمين قال فيها « يقول باستير أنه حضر طعها من در جتين أحدهما يقتل الغيران ولايقتل خنزير غينيا. إذاً فليعلم المسيو باستير أنى جربت هذا الطعم فوجدته قديقتل المواشي نفسها (وأورد التجارب الدالة على ذلك) يقول المسيو باستير أن طعمه الثاني يقتل خنزير غينيا ولا يقتل الأرانب.أذا فليعلم أنى جربت بضعة عينات منه فوجدتها لا تقتل حتى الفيران. يقول المسيو باستير أن طعمه مكون من ميكروبات الحمي الفحمية فقط. أذا فليعلم أنى فحصت هذا الطعم جيداً فوجدته خليطاً من عدة أنواع من الميكروبات. وهكذا استمر على نقدتجاربه تجربة تجربة مردفا النقد بالتجارب التي استندعليها. أنه وأن كان للخصومة والكراهية بعض الدخل في هذا النزاع العلمي ألا أن كوخ كان محقاً في أكثر ما ذهب إليه فأن أدعاء باستير بأن ضراوه الميكروبات من الأمور التي يسهل حكمها ويتيسر تكييفها طبق أرادة الأنسان. أن هذا الادعاء أمر مبالغ فيه جداً. إلا أن هذه الفكرة فكرة استعمال الطعم المكون من ميكروبات حية مخففة الضراوه قد تسلطت على أذهان الفرنسيين إلى يومنا هذا يلجأون إليها في كثير من أمراض الأنسان والحيوان كلما أمكنهم ذلك وهي تأتى عادة بنتيجة مرضية ألا أنها لا تخلو من الخطر حتى أنك

لنرى أنهم فى معظم البلاد لا يستعملون الآن ضد مختلف الأمراض ألا الطعم المكون من الميكروبات الميتة والتي قتلت بالحرارة أو المطهرات أو خلافها فترى مثلا أنهم للتعنيم ضد الكوليرا يستعملون مكروبات الكوليرا التي قتلت بالحرارة وللتطعيم ضد التيفود يستعملون الميكروبات التي قتلت بالطريقة نفسها وهي وان لم تأت بمناعة تعادل مناعة التطعيم بالميكروبات الحية ألا أنها إلى السلامة أقرب وطريقها إلى النجاة أقصد وأسلم.

ربما سأل سائل كيف تكسب هذه الميكروبات الميتة أو المخففة الإنسان المناعة التي أشرنا أليها مراراً في حديثنا. الجواب على ذلك أنه بدخول تلك الميكروبات في الجسم يستعد لهما بأفراز مواد مضادة يقاومها بها. مواد هي بمثابة السم لهذه الميكروبات والترياق للجسم فأذا ما عرض الإنسان أوالحيوان للعدوي بعد تطعيمة وتسربت الميكروبات الحية الشديدة الضراوة ألى جسده وجدت جواً غير صالح لنموها وأرضاً غير خصبة ودماً مملوءاً بالسموم المضادة لهما وخلايا لا تسمح بضيافتها فتموت وهي لازالت في مهدها. ويدافع الجسم عن نفسه أيضاً بالا كثار من الخلايا المتعددة ويدافع الجسم عن نفسه أيضاً بالا كثار من الخلايا المتعددة ويدافع الجسم عن نفسه أيضاً بالا كثار من الخلايا المتعددة ويدافع الجسم عن نفسه أيضاً بالا كثار من الخلايا المتعددة

عن المناعة المكتسبة بالتطعم يقال عن المناعة بعد المرض فأن الإنسان أذا ما أصيب بالحي التيفودية مثلا ثم شغي منها يبقى لمدة طويلة منيعاً ضدها وقد يضيف جرثومة هذا المرض ويبقى حاملا لها دون أن تظهر عليه علامة من علاماته وفى هذا من الخطر على الصحة العامة ما فيه أذ أن مثل هذا الشخص ( حامل الجراثم ) يفرز تلك الميكروبات الخطرة فى أفرازاته دون أن يعلم أحدبها أويشك فى وجودها فيعرض غيره بمن هم أقل منه مناعة وأكثر قابلية للمرض للخطر العظم وتختلف المناعة المكتسبة من المرض باختلاف الميكروب فميكروب الحمى التيفودية مثلا يكسب المناعة لبضع سنوات وقيروس مرض الجدري وما شابهه من الميكروبات الصغيرة جدا التي قد لا يمكن رؤيتها حتى بالميكروسكوب يكسب المناعة طيلة العمر بمعنى أنه أذا أصيب طفل بالجدرى مرة فأنه لا يصاب به مرة أخرى . وعلى هذا الأساس أدخل التطعيم ضد الجدرى فقد كان الناس في القرن السادس عشر يطعمون أولادهم ضد الجدري بتعريضهم لحالة جدري خفيفة على أمل أن يأخذوا المرض مخففاً ويشفوا منه ويبقوا منيعين ضد جميع أنواعه واستمروا على ذلك ألى أن أتى جبر (Jenner) الذي سبق أن أشرنا اليه وبرهن على أن المرض الذي يصيب

البقر والمسمى بجدري البقر له خاصية الوقاية ضد جدري الانسان وكانت هي في الحقيقة ملاحظة يعرفها المزارعون منذ زمن بعيد وقد قيل أنه في يوم من الآيام بينها كان چنر جالساً في العيادة الخارجية بأحد المستشفيات جاءت فتاة قروية تشكر من طفح فى جلدها فذكر أحدهم الجدرى فقالت الفتاة أنها لا يمكن أن تكون مصابة بالجدرى لأنها سبق أن أخذت يجربها على ابنه وفلذة كبده. والطريقة المستعملة إلى يومناهذا للتطعم ضد الجدرى هي أن يطعم البقر في جلد البطن بعد تنظيفه جيداً بجدري البقر فاذا ما تكونت البثرات وتقيحت كبحتت وسحقت ومزجت بالجليسرين ورشحت ووضعت في الأنابيب ثم استعملت للتطعيم ضد جدرى الانسان وكل ما يحصل في هذه الحالة هو أن يظهر بعد التطعم ببضعة أيام بثرات صغيرة لا تلبث أن تتقيح ثم تندمل ولكنها تترك الانسان منيعاً ضد الجدرى. ولا تظهر هذه البثرات إن كان الشخص منيعاً. ليس المجال هنا مجال الكلام عن المناعة وأنو اعها ولكنها كلمة مقتضبة نقدمها للقارىء حتى يتفهم مايسوقنا إلىه حديثنا.

لقد كان كوخ محقاً أيضاً في رده على باستير بأن طعمه لم

يكن إلا خليطا من عدة أنواع من الميكر وبات إذ أن باستير لم يتوصل إلى طريقة تحضير مزارع نقية لا تحتوى على أكثر من نوع واحد من الميكر وبات وقد كان لكوخ الفضل فى اكتشاف هذه الطريقة.

انظر إلى رد كوخ المفعم بالأدلة والبراهين وقارنه الآن برد باستير عليـه وقد فعل ذلك بعد ظهور رسالة كوخ بمدة يسيرة. لقد كان ردأ لو لم يصدر من باستير العظم لقلنا أنه صادر من طفل ما زال فی مقتبل عمره قال « یتهمنی کوخ بأن مزارعي هيخليط من عدة أنواع من الميكروبات. إذاً فليعلم أنى أشتغل بتربية هذه الميكروبات وهو لم يزل في مهده . ألم مَ كُن أنا أول من نبــه العالم إلى أهميتها. ألم أكن أنا الذي اكتشف أسباب التخمر والتعفن . ألم أكن أنا الذي أثبت أن الكائنات الحية لا يمكن أن تتولد من العدم. ألم أكن أنا الذي أنقذ صناعة النبيذ والحرير في فرنسا. ألم أكن أنا الذي اكتشف ميكروبات التقيح . ألم أكن أنا الذي قاد لستر إلى إدخال التعقيم في فن الجراحة ومنع تلوث الجروح. إذا لقد كذب كوخ في ادعائه وما هو إلا بمثابة تلميذ من تلاميذي. هي جرأة ووقاحة لا تغتفر ». شاركت فرنسا بأجمعها باستير فى شعوره ولم ترض أن تصدق كوخ ولم تقبل أن يحط من

مكانة ابنها البار فاذا قيل لفرنسي هل سمعت بنقد كوخ لباستير هز كتفيه وقال و وماذا تنتظر من ألماني . إن هي إلا الغيرة والحسد التي دفعته إلى ذلك ، وأجابت الأكاديمية العامه على هذا النقيد بأن رفعت باستير إلى عضويتها وهو أقصى شرف يمكن أن يناله فرنسي فلما أخذ مقعده بين أعضائها قابلوه جميعاً من أطيبهم قلباً إلى رنان (Renin) أكثرهم تشككا بعاصفة من التصفيق لم يقابلوا غيره بمثلها .

## باستير وأمراض الانسان

كان أول ما اكتشفه باستير من ميكر و بات هذه الأمراض هو الميكر وب المسمى بالميكر وب السبحى ( Streptococcus ) سمى كذلك لأن الميكر و بات تتصل ببعضها على شكل السبحة أو العقد وكان أول إعلانه لهذا الاكتشاف أثناء محاضرة لأحد الأطباء عن حمى النفاس تكلم فيها عن أسباب هذا المرض بلغة كلها ألغاز واستعمل كلمات طويلة لاتينية ربما كان هو أول من يجهل ما يقصد منها وبينها هو في حماسه هذا إذ نهض أحد الجالسين في المقاعد الجلفية ولم يكن سوى باستير أحد الجالسين في المقاعد الجلفية ولم يكن سوى باستير ودون علمهم ودون علمهم ومن التبجح أن يتدخل في شئونهم ) نهض هذا الرجل علمهم ومن التبجح أن يتدخل في شئونهم ) نهض هذا الرجل

وقال للمحاضر و ليس فيها تقوله ذرة من الصحة فان السبب في هذا المرض هو ميكروب تنقلونه أنتم أيها الأطباء من المريض إلى السليم و فقال له المحاضر وقد يكون ذلك ولكنك لم تتمكن من اكتشافه وإلى أن يأتى الوقت الذي تكتشفه فيه أتوسل إليك أن تدعني أبدى آرائى و فها كان من باستير إلا أن ترك مقعده وقصد السبورة وأعلن أنه قد اكتشف هذا الميكروب فعلا وأخذ يرسمه على السبورة فاذا هو كرات الميكروب فعلا وأخذ يرسمه على السبورة فاذا هو كرات صغيرة متراصة بجانب بعضها كحبات العقد .

وعلى ذكرى مرض حمى النفاس نقول أن ما قاله باستير من أن الأطباء هم الذين ينقلون الميكروب من المريض إلى السليم قد تحقق وزيد عليه ماظهر أخيراً من أن بعض الأطباء والممرضين والممرضات يضيفون ميكروب هذا المرض فى حلوقهم دون أن يعلموا ويتسببون فى عدوى بعض الحالات التى يتولونها ولكنها حالات قليلة جداً إذا قورنت بالحالات التى يسبب المرض فيها ميكروب تضيفه المريضة نفسها أو قابلة لا تعرف شيئاً عن أصول التعقم.

كان فى هذا الوقت كوخ الطبيب على وشك أن يلحق باستير أو يفوقه فى هذا الميدان ولكن رغم أن باستير لم يكن طبيبا وربما لو سألته أن يجس نبض مريض ما عرف

أين يضع أصابعه . رغم ذلك فانه لم يسمح لكوخ بالتفوق عليه فجعل يتردد على المستشفيات وسهل له ذلك ما أوتى من مكانة وشهرة ومقدرة . وأخذ يجمع عينات الصديد من الخراجات والدمامل بعد فتحها مباشرة ويفحصها فحصاً دقيقاً وكان نصيبه هذه المرة أيضاً التوفيق الذي لازمه في أغلب مراحل حياته . وجد أن المسبب لهذه الخراجات والدمامل هي ميكروبات صغيرة جداً مستديرة تجتمع بجوار بعضها على شكل عنقود العنب ولذلك أطلق عليها اسم الميكروب العنقودي ( Staphylococcus ) .

تصادف أن لاحظ باستير أنه اذا ما لوثت مزرعة من مزارع مكروب الحمى الفحمية بميكروبات أخرى من الهواء مثلا قديتسبب عن ذلك موت ميكروب الحمى الفحمية فقال فى نفسه إذا كانت هذه الميكروبات الموجودة فى الهواء قادرة على قتل ميكروب الحمى الفحمية فى الأنبوبة فلم لا تقتله فى جسم المحيوان وفى جسم الانسان أيضاً (لأن الانسان معرض الحيوان وفى جسم الانسان أيضاً (لأن الانسان معرض للعدوى بميكروب هذا المرض كالحيوان إلا أنه يصيبه بأحد ثلاثة أنواع نوع يصيب الجلد ويحدث ما يسمى بالجمرة الخبيثة ونوع يصيب الرئة ويحدث التهاباً رئوياً ونوع يصيب الأمعاء ويحدث التهاباً معوياً ) لذلك أوصى ياستير أعوانه

بان يعالجوا الجمى الفحمية فى الحيوانات بحقنها بتلك الميكروبات الغير الضارة والمنتشرة فى الهواء ولكن لم يسمع أحد بعد ذلك عن هذه التجارب وأغلب الظن أنها أخفقت وما كان باستير بالرجل الذى يظهر غلطاته للناس وهى روح أقل ما يقال فيها أنها ليست روحا علمية إذ الاجدر بكل باحث أن لا يستحى من إظهار غلطاته حتى لا يقع غيره فى مثلها . والآن لنترك هذا كله ولنبدأ بأبحاث باستير عن مرض الكلب وهى قصة من أمتع ما يروى فى تاريخ الطب الحديث . قصة تدل على عبقرية هذا الرجل وعظمته وحدة ذكائه .

## باستير ومرض الكلب

وجه باستير لسبب من الأسباب إهتهامه إلى البحث في مرض الكلب فاذا سألت لماذا انتخب باستير هذا المرض من بين جميع الأمراض التي تصيب الأنسان والحيوان والتي هي بلا شك أكثر انتشاراً منه ولا يقل بعضها خطورة عنه لما ظفرت بجواب مقنع. يقول بعضهم أن السر في انتخاب باستير لهذا المرض هو أنه وهو صبي لم يبلغ العاشرة من عمره رأى طفلا قد وقره كلب مكلوب فأخذه ذووه إلى حانوت حداد وعالجوا موضع العضة بالكي بالنار وكان الطفل يمكي

بكا، مرآ ويصرخ صراخا يفتت الأكباد فنفذصوته إلى فؤاد باستير وارتسمت هذه الذكرى فى مخيلته ولم يمحها مر السنين وكر الأعوام وصار من أكبر آماله أن يتوصل إلى منع هذا المرض واستئصال شأفته وقد لازمه التوفيق هنا أيضاً إلى حد كبير كما لازمه من قبل وكان ذلك قرب ختام حياته العلمية. يقول البعض الآخر أن السبب فى انتخابه البحث فى هذا المرض هو أن الرعب والفرع منه كانا فى هذا الوقت قد تملكا الفرنسيين إلى حد كبير جدا ولدرجة أنه كثيرا ما قتل أناس رمياً بالرصاص لمجرد الاشتباه فى أنهم مصابون بهذا المرض وقد عانت الحكومة الفرنسية الأمرين فى سبيل المرض وقد عانت الحكومة الفرنسية الأمرين فى سبيل القضاء على هذه العادة وسن القوانين اللازمة لتحريما.

كانت أول خطوة له من هذه الناحية خطوة غير موفقة إذ أنه لما فحص لعاب طفل مصاب بداء الكلب وجد به بضعة ميكروبات غريبة لا عهد له بها . شكلها مخالف لما تعود أن يراه في الأمراض الأخرى التي اشتغل بها إذ كانت ملتوية على نفسها بشكل يشبه رقم ثمانية الافرنجي . يشبهه لدرجة أنه أطلق على هذا الميكروب اسم الميكروب المشابه لرقم ثمانية و تكلم عنه كثيراً في محاضراته و ذهب إلى أنه هو المسبب لمرض الكلب و لكنه لما استقر به المكان و تناول الموضوع

من نواحيه المتعددة واشتغل على أساس علمى صحيح اتضح له خطأ ما ذهب إليه إذ وجد أن هذا الميكروب موجود فى لعاب أناس كثيرين جدا مرضى وأصحاء وأنه ميكروب لا خوف ولا ضرر منه.

للبحث في هذا المرض كان لابد لباستير من توفر المواد التي يشتغل بها بمقادير تسمح له بمواصلة بحثه . كان لا بد له من الكلاب المصابة بالكلب ولكن هذه ليست مما يعثر الانسان عليه كل يوم وأندر منها المصابون بهذا المرض من بني الانسان فلم يبق أمامه إلا أن ينقل عدوى المرض إلى كثير من حيواناته فجعل يحقن الأرانبوالكلاب بلعاب كلب مكلوب وكان أحياناً يطلق كلباً مكلوباً بين كلاب سليمة فيحصل على نتائج غير منتظمة إذ تصاب بعض هذه الحيوانات بالكلب ويبقى البعض الآخر سلما كأنما لم يمسه سوء وكأنما حقن بالماء المقطر. أدهشته هذه الظاهرة وحدث نفسه «أيكون هذا لأن ڤيروس هذا المرض يصيب المخ والنخاع وأنى بحقني أياه تحت الجلد قد يصل إلى المخ والنخاع وقد لا يصل. لو أمكنني أن أحقن الحيوان في مخه مباشرة، ربما أفلحت في إصابته بالمرض كل مرة أفعل ذلك وفى أن أحول مخ الحيوان إلى وسط ( Medium ) أزرع فيه الفيروس وأدعه يتوالد ما دمت قد

أخفقت فى تربيته خارج الجسم فى الأنبوبة كما فعلت بميكر وباتى الأخرى \* . بهذا كان باستير يحدث نفسه وأحياناً يخاطب مساعده رو (Roux) وكان هذا ينصت له واضعاً كل ثقته في ر ئيسه . لم يكن باستير طبيبا ولم يكن يعلم بأن من أسهل الأمور أن يفتح الجراح فتحة صغيرة في جمجمة أي إنسان أو حيوان وأن يصل إلى المنح دون أن يصيبه بسوء فنبهه رو الطبيب إلى ذلك إلا أن باستير ما كان ليصدق ذلك ويقال أنه منعه من إجراء مثل هذه العملية التي لم تكن تنطوى فى نظره إلا على الغلظـــة والقسوة والتي مصيرها الفشل لامحالة وكان باستير قريباً جداً من أن يرسم خطة فشله وأن يمشى فى جنازة نفسه لولا أن قيض له الله أن غاب عن معمله بضعة آيام فجازف رو أثناء غيابه وأجرى عملية فتح الجمجمة أوالتربنة (Trephine) على أحد الكلاب وحقنه تحت الأم الجافية بمقدار صغير جداً من مستحلب مخ كلب مات بالكلب فلما عاد باستير تشجع رو وأخبره بما فعله . متوقعا أن ذلك سيثير غضبه وسيعرضه لسخطه الشديد وقد كان عند حسن ظنه به إذ أنه ما كاد باستير يسمع ذلك منه حتى ثارت ثورته ولكن ثوراته كانت دائماً ثورات وقتية يعقبها هدوء وسكينة فلما هدأت العاصفة أمررو با حضار الكلب المحقون وكان ينتظر أن يرى كلباً في حالة النزع

قد برز مخه من جمجمته وارتبكت أنفاسه وأوشكت تقف دقات قلبه ولشد ما كانت دهشته حينها رأى الكلب يرتع ويلعب كأن مبضع الجراح لم يصل إلى جسمه الضئيل وانقلبت تلك الزوبعة من الغضب إلى سرور لاحد له وأخذ يداعب هذا الكلب وهو أبعد الناس عن مداعبة الكلاب وقال الآن وجدنا طريقة لتربية فيروس هذا المرض. طريقة لا يمكن أن تخطىء فن كل مائة كلب تحقن تحت الام الجافية بفيروس هذا المرض يجب أن يموت منها مائة وحول المعمل إلى مصنع لاخراج أكبر كمية من الفيدوس حتى ضاق بالحيوانات من كلاب وأرانب وخلافها وضاقت الموائد بالقوارير الملأى بمستحلب المنح الذى تكفى قطرة منه لقتل بالقوارير الملأى بمستحلب المنح الذى تكفى قطرة منه لقتل العدد الكبير من الحيوانات.

حصل على الفيروس بالكمية التي يريدها . حصل عليه وهو لا يعلم شيئاً عنه أكثر من أنه ممتزج امتزاجاكليا بخلايا الجهاز العصبى . لم يتمكن من زرعه كما تمكن من زرع الميكروبات الأخرى إلا أنه تمكن من الاكثار منه فى مخ ونخاع الحيوانات . فعوض بذلك عن فشله فى تربيته خارج الجسم . لم يمنعه جهله بالفيروس من أن يفكر فى طريقة للوقاية من المرض الذى يسببه . ألم يسبق أن اكتشف چنر الوقاية .

ضد مرض الجدرى وهو لا يعلم شيئاً عن الفيروس المسبب له. فما السبيل إلى تلطيف ضراوة هذا الفيروس؟ كان عليه أن يعمل على تلطيفها بحيث إذا ماحقن الفيروس في حيوان أكسبه مناعة ضد مرض الكلب دون أن يمسه بسوء. ألم يسبق أن فعل ذلك بميكروب الحمى الفحمية ألم يحوله إلى جرثومة تتى ولا تعدى؟ بمثل هذا كان باستير يحدث نفسه وعلى هذا الأساس كان يعطى أو أمره لأعوانه أن يجربوا تلطيف الضراوة بطرق شتى. طرق لا يعلم إلا الله كيف فكر فيها وكيف تسنى لهمأن ينفذوها . لم يكن ليعبأ باحتجاجاتهم . كان عليهمأن يفعلو ا ما يؤمرون به فان ضاقت بهم الحيل أو تعذرت عليهم التجربة فلا مانع من أن يتصرفوا بعض التصرف ولكن بشرط أن يحكموا عقولهم فكانوا يعملون وتخفق التجربة ويعيدونها وتخفق ثانيآ وهكذا حتى أصبح العمل مملا ولولا ثقتهم العمياء برئيسهم وحبهم له وتفانيهم فى خدمته لنف ذ صبرهم ونبذوا هذه التجارب العقيمة وأعلنوا إفلاسهم ولكن لم بالفشل فقد وطد النفس على الوصول وكما يقول الانكليز إذا صحت العزيمـة وتجد الطريق. ولو علمت أنه في هذا الوقت كان قد قارب السبعين من عمره لقدرت مجهوده الجبار ولو

علمت أنه كان قد أصيب مرة بالفالج ونجا منه واثقا أنه معرض له بعــد أي مجهود فـكرى لعرفت كيف كان هذا الرجل يضحى بكل شيء حتى بصحته وأخيرا لم يرد الله الذي لا يضيع أجرمن أحسن عملا. لم يرد أن يُدنهب تعبه سدى فني ذات يوم خطر له أن يجرب تأثير التجفيف على هذا الفيروس عله ينتهى بأضعاف ضراوته وحدته فأمر مساعديه بأن يفعلوا ذلك فعلقوا النخاع المأخوذ من أرنب مكلوب حقن بما يسمى بالفيروس المثبت. علقوه في سدادة من الفل أغلقوا بها زجاجة وضع بقاعها قليل من الصودة الكاوية وبرهنت التجربة على أنه إذا ما ترك النخاع على هذا الحال لمدة أربعة عشر يوماً انهى الأمر بأن يصبح الفيروس غير قادر على قتل الكلاب والأرانب وخلافها وقد كانت النتيجة مشجعة إذ دلت على أن بالأمكان أضعاف هذا الفيروس وهو أكبر ما كانوا يتوقون البه... ثم أخذوا بعـد ذلك يجربون تجفيف نخاعات أخرى لمدد أقل. لمدة ثلاثة عشر يوماً واثنى عشر يوماً وأحد عشر يوماً وهكذا إلى ثلاثة أيام فوجدوا أن ضراوة الفيروس تتضاءل بازدياد مدة التجفيف وأن أقل أنواع الفيروس ضراوة هو ماعرض للتجفيف أربعة عشر يوماً وأن أكثرها ضراوة هو الذي جفف لمدة

ثلاثة أيام . . . حضروا مستحلبات من جميع هذه النخاعات وحقنوا بهما بضعة كلاب يومياً أولا بالنخاع المجفف لمدة أربعة عشر يوماً ثم بالنخاع المجفف لمدة ثلاثة عشر يوما وهكذا إلى أن وصلوا إلى النخاع المجفف لمدة ثلاثة أيام والذي لا زال الفيروس فبه حافظاً لجزء كبير من ضراوته والذي إذا حقن به حيوان آخر فهو قاتله لا محالة وانتظروا النتيجة فلم يصب كلب واحد من هذه الكلاب بالكلب. أخذوا كلبين من هذه الكلاب وكلبين جديدين وحتمنوها جميعا تحت الام الجافيه بمادة محتوية على ثيروس قوى لم يجفف مطلقاً فمات الكلبان الآخران وبهذاتم لباستير انتصاره إذ توصل إلى طريقة تحمى الحيوانات من مرض الكلب والآن بتي عليه أن يقدم اكتشافه للعالم بطريقة عملية ففكر فى أن يجمع جميع الكلاب ويلقحها بهذا الطعم فاذا ماتم له ذلك أصبحت هذه الكلاب منيعة ضد الكلب و انقرض المرض من بينها وسلم الأنسان من نتيجة عقرها ولكنها كانت فكرة نظرية محضه تنفيذها من أصعب الأمور إذ أنه لو أراد أن يحقن جميع كلاب فرنســا وعددها نحو الثلاثة الملايين يأخذكل منها حوالى اثنتي عشرة حقنة لتطلب هذا اعطاء ستة وثلاثين مليوناً من الحقن فأنى له بالأشخاص

الذين يقومون بمثل هذا العمل وأن توفر الأشخاص فانى له بالحيوانات التى يحضر من نخاعها الفاكسين؟ . لم يحتج الأمر إلى مجهود كبير لأقناعه بالعدول عنها إلا أن ذهنه الخصب وعقله الراجح لم يعجزا عن أن يمليا عليه طريقة أخرى وهى وقاية الانسان نفسه وحماية المعرضين للعدوى فقط . . .

ان الذين يصابون بعقر الكلاب المكلوبة من بنى الإنسان ليسوا بالعدد الكبير وإذا ما عقر المرء فان المرض لا يظهر إلا بعد مدة طويلة جدا لأن الحضانة في هذا المرض تختلف بين شهر وعدة سنوات أى أن الفيروس يقطع المسافة بين موضع العقر والجهاز العصبي في مدة طويلة ولو أن هذه المدة تختلف باختلاف الموضع فكلما قربت العقرة من الجهاز العصبي كأن تكون في الوجه مثلا كلما قصرت هذه المدة وهي تتوقف أيضاً على درجة الإصابة وحالة الموضع المصاب من جهة انتشار الإعصاب فيه أو قلتها .

ولكن مدة الحصانة على أى حال كافية لتحصين المريض المعقور بحقنه بمستحلب النخاع المجفف الذى ينشأ عنه تكوين المواد المضادة للفيروس فى الجسم حتى اذا ماوصل الفيروس بعد انتهاء مدة الحضانة من موضع العقرة إلى الجهاز العصبى وجدها محصنة بتلك المواد المضادة ووجد الجو غير صالح

لنموه... فكرة صائبة ولكنه لا يدله أولا من أن بجريها على الحيوان فأحضر بضعة كلاب وحقنها بالفيروس الشديد الضراوة ثم بدأ يعالجها بطعمه فلم يظهر على واحدمنها علامة من علامات المرض وهذا فوق ماكان يتوقع إذ أن هذه الحيوانات لوتركت وحدها بعدحقنها بالفيروس القوى لمأتت جميعها بلا استثناء إذ العدوى هنا لابد أن تنتهى بالمرض ثمم الموت المؤكد وليست كالعدوىالطبيعيةالتي كثيراً ماتخطى. . لم يبق أمامه الآن إلا أن يجرب الطعم على الأنسان وهذا موضع العثار الذي يصادف كل باحث فى العلوم الطبية... يعمل الباحث على الحيوان ما شاء وما سمحت به قوانين الدولة التي يعمل فيها فاذا ما وصل إلى الانسان وقف مكتوف اليدين ومن الباحثين من يبـدأ بالتجربة على نفسه وهناك كثيرون ضحوا بأنفسهم بهذه الطريقة ولن ينسى العالم ذلك الطبيب الروسي الذي لقح نفسه بدم مصاب بحمى التيفوس ليبرهن على أن الدم يحتوى على الفيروس المسبب لهذا المرض فأخذ المرض ومات من مضاعفاته وهناك من يصابون بطريق الصدفة أثناء قيامهم ببحثهم وسنقص عليك فها بعد قصة تير ( Thuillier ) مساعد باستير الذي مات بالكوليرا في مصر أثناء اشتغاله بهذا المرض وهناكأ يضا لازار ( Lazear ).

عضو البعثة الأمريكية في كوبا للبحث في مرض الجي الصفراء إذ أخذ هذه الحي من بعوضة وقعت على يده بطريق الصدفة ولم يعبأ بطردها فأصابته بالحمى ومات بهما مع أنه سبق أن عرض نفسه للدغة بعوض يعلم أنه معدى ولم يصب بسوء. وهناك من يأخذ تصريحاً خاصاً للتجربة على المحكوم عليهم بالأعدام وهناك أخيراً المتطوعون وهذا النوع منتشر جداً فى أميركا ويرجع الفضل فى اكتشاف ميكروب الحمى القرمزية اليهم ولو أن أغلب أولئك القوم فى الحقيقة ليسوا متطوعين بكل معنى الكلمة إذهم يتقاضون أجراعلى تطوعهم المزعوم إلا أن هناك نفرا ليس بالقليل قد عرض نفسه للخطر العظيم وأبى أن يتقاضى على ذلك أجرا وقد اجتمع هذان الصنفان من المتطوعين في البعثة الأمريكية الى كوبا التي سبقت الإشارة اليها فقد احتاج الأعضاء إلى متطوعين ووعدوا أن يمنحوا كل من يعرض نفسه منهم لعدوى البعوض (وكان هناكشك بأنه هو الناقل للحمى الصفراء) وعدوا أن يمنحوه مائتي دولار قد لا تسنح له الفرصة بالتمتع بدولار واحدمنها فقبل بعضهم الهبة وأبى البعض الآخر إلا أن تجرى عليه هذه التجربة في سبيل العلم وفي سبيل العلم وحده . من أو لئك جندي بسيط يدعى كسنجر وكاتب يدعى جون موران عرض عليهما

الماچور ريد ( Reed ) رئيس البعثة الهبة فرفضاها بأباء وقالا نحن نقبل التجربة على شرط واحدوهو أن تكون بلا مقابل. وحيثذ وقف الضابط العظيم وقفة عسكرية أمام الجندى البسيط ورفع يده الى رأسه وقال أيها السادة أنى أحييكم. الأخيرة في سبيل إتمام بحثه إذلم يبق أمامه إلا أن بجرب طعمه على الانسان. دعيت جمعية من الأطباء لتفحص اكتشافه من الوجهة الطبية البحتة فكان كل ما وصلوا إليه أن هذا الطعم يحمى الكلاب من مرض الكلب. وفي هذا الوقت كان باستير على وشك أن يجرب الطعم في نفسه كان هذا الرجل الذي بلغ السبعين من عمره على وشك أن يحقن نفسـه بفيروس قوى لو ترك وشأنه لأصابه بالكلب بلا محالة. ثم يتولى تحصين نفسه بالحقن التي نجحت في وقاية الكلاب من مرض الكلب ولكنه حدث ذات يوم أن أتت له سيدة من الألزاس تدعى مدام ميستر ( Meister ) حاملة طفلها الذي عقره كلب مكلوب وجثت أمامه على ركبتها متوسلة إليـه أن ينقذ طفلها وكان بكاؤها يفتت الأكباد ومنظر الطفل يبعث في مخيلته ذكري ذلك الطفل الذي رآه في صباه وهو يصرخ من شدة الألم حينا كووه بالنار الحامية بعد أن عقره كلب مكلوب فتردد أولا

ولكنه استشار بعض كبار الأطباء فأخبروه أن العقرة بالغة والخطر جسيم والطفل مائت لامحالة عولج أم لم يعالج وأن باستير إذا ما بدأ بعلاج هذا الطفل ومات فلن يكون هناك ما يستدعى تأنيب الضمير ففعل ومضت مدة طويلة فلم تظهر على الطفل علامة من علامات مرض الكلب وكانت تجربة ناجحة طيرت أخبارها على أجنحة البرق وصارت حديث الناس في جميع أنحاء العالم المتمدين وكل من زار معهد باستير بنى باريس يجد في فنائه تمثالاً للإمرأة تحمل طفلها وهي في موقف ذعر شديد. تصادف أيضاً في إحدى قرى روسيا أن عقر ذئب مكلوب تسعة عشر شخصاً وكانت العقرة بالغـة كما هو الحال دائماً في عقر هذا الحيوان وكان الخطر شديداً والموت ليس ببعيد فرحتلوا جميعا إلى باريس وتولى باستير علاجهم بنفسه وكان يحقنهم مرتين في اليوم بدل مرة واحدة ليعوض عن الوقت الذي ضاع في نقلهم من بلدتهم إلى باريس وكان قلقاطيلة علاجهم أشد القلق لاينعم بنوم أويتمتع براحة إذ أن شهرته العالمية كانت في كفة الميزان تتوقف على نجاحه في هذه التجربة التي وصلت أخبارها إلى جميع أنحاء العالم ولكن حسن الطالع الذي رافقه في أ كثر مراحل حياته لم يشــآ أن يتركه في آخر مرحلة منها إذ أن ستة عشر من أولئك الروسيين

الذين كان الموت أقرب إليهم من حبل الوريد رجعوا إلى بلادهم سالمين معافين وكلب ثلاتة منهم وقضو انحبهم (ومرض الكلب لا بد وأن ينتهى بالموت وليس فى تاريخ الطب حالة واحدة يمكن أن يقال عنها أنها أصيبت فعلا بالكلب الحقيق شم شفيت منه).

كانت هذه النتيجة فوق ماكان ينتظره باستير وينتظره العالم منه فأنعم عليه القيصر بوسام الصليب الماسي لسانت آن ( Diamond Cross of Ste. Anne ) وبمائة آلف من الفرنكات الذهبية يبني ما معملا كان نواة للمعهد العظم المعروف بمعهد باستير في شارع ديتو ( Dutot ) بباريس وقد أطلق على البولڤار الكبير الذي يتفرع منه هذا الشارع اسم بولڤار باستير إكراما لذكرى هذا الرجل العظم وأنهالت بعد ذلك الهدايا والأموال من جميع البلاد للمساهمة في بناء هذا المعهد الكبير وكان الغرض الأساسي من هذا المعهد هو تحضير طعم الكلب ومعالجـــة المعرضين لهذا المرض. إلا أنه لم يلبث أن أصبح معهداً للبحث في مختلف العِلوم الطبية يضم بين جدرانه نخبة من كبار العلماء وصار يزداد ســــــنة بعد آخرى وقد بني في السنين الآخيرة ملحق له خصص للبحث فى مرض السل وتولى إدارته كالمت (Calmette) وهو

تلبيلة باستير انخلص لمبادئه والذي كان من أهم أعماله يجاد المصل ضد سم الثعبان والتلقيح ضد مرض السل في الأنسان والحيوان. أن هذا الرجل تمشياً مع الروح السائدة فى مدرسة باستير كان لا يعتقد فى التطعيم بغير الميكروبات الحية فطبق ذلك على مرض السل وابتكر طعها مكوناً من ميكروبات السل الحية التي فقدت ضراوتها بزرعها سنين عديدة على وسط فيه قليل من الصفراء وقد جرب هذا الطعم وجربه غيره كثيرون وقالوا أنه يحمى الأطفال من هذا المرض وعم استعاله بلادأ كثيره خصوصاً البلادالتي تأثرت بالثقافة الفرنسية. ولو أن حادثة أليمة كادت تقضى على شهرته. حدث\_أوائل سنة ١٩٣٠\_في لوبك بشيال ألمانيا أن طعّم ٠٥٠ طفلا بطعم كالمت المشار اليه وبعد فترة قليلة من الزمن. مرض معظم هؤلاء الأطفال بالسل ومات منهم عدد كبير فألفت لجنة لفحص السبب في هذه الفاجعة المربعة ولم يتأثر أعضاؤها من الألمان بالعداوة المستحكمة بين الأمتين بل كانوا فى تقريرهم مثال الصدق والنزاهة إذ أثبتوا أن العيب لم يكن في الطعم نفسه بل ارتكب خطأ شنيع في تحضيره إذ تصادف وجود بضع أنابيب تحتوى على مزارع حديثة من ميكروب السل الآدمي. تصادف وجود هذه الأنابيب في نفس

فرن التفريخ التي كانت توضع فيها المزارع اللازمة للطعم فاستعملت مزارع السل الآدمى في تحضير الطعم خطأ وقد ثبت ذلك عند فحص هذا الطعم وفحص أعضاء المتوفين ووجود الميكروب فيها مطابقاً كل المطابقة لميكروب السل الآدمى الآنف الذكر . ومن الحالات التي ماتت من أصيب بسل رئوى كالوكانت الميكروبات أدخلت في القصبة الهواثية مباشرة مع أن الطعم كان يعطى عادة بطريق الفم . واتضح أن السبب في ذلك هو أن المرضة كانت حينها ترى أن الطفل سيتقاياً ما أخذه من الطعم تمسك بفمه بشكل جعل السائل يتسرب إلى القصبة الهوائية .

بعد ظهور قرار هذه اللجنة وضعت المسألة بين أيدى القضاء وانتهت بالحكم على المسئولين عن الفاجعة بالسجن لمدد مختلفة وهكذا يذهب الأطباء أحياناً ضحية علمهم وحسن نيتهم ولو أنسا لا ننكر أن فيا حل بهؤلاء الأطفال كثير من الأهمال.

ولنعد الآن لمعهد باستير واهتهامه بمرض الكلب. بعد إنشاء هذا المعهد بقليل أنشئت معاهد كثيرة على شاكاته لتتولى تحضير طعم الكلب والعلاج به وأخذت كلها تحضر الطعم بالطريقة التي أشار بها باستير ولو أن بعضهم في السنين

الإخيرة أخذوا يحورون فيها قليلا كأن يضيفوا حامض الكربوليك إلى الفاكسين بدل التجفيف وما إلى ذلك وخرجت إحصائيات كثيرة من هذه المعاهد كلها تشهد بنجاح العلاج ولكن يجب أن لاننسى أن فى هذه النتائج كثيراً من المبالغة إذ أن معظم الذين يأنون للعلاج ما كانوا ليصابوا بالمرض لو تركوا وشأنهم فان الحالة النفسية لها أكبر دخل فى هذا المرض وظهور أعراضه ولكنها الحيطة الشديدة وشدة وطأة المرض إذا ما حل وعدم معرفة الحالات التي ستصاب به من التي لن تصاب والنظر فى أغلب الأوقات الى هذه الحالات نظرة تقديرية هى التي تدفع إلى الإوكثار من هذا العلاج.

#### خاتمة باستير

عقد فى سنة ١٨٩٢ فى السربون اجتماع أنعم فيه على باستير بمدالية رفيعة الشأن وحضر هذا الاجتماع لستر الجراح الاسكو تلندى الشهير والذى يذكر القارىء أنه كان من أكثر المعجبين به وكان باستير فخوراً جداً بهذا الإعجاب . دخل باستير متكئاً على ذراع وزير المعارف فقو بل كما يقابل القواد والفاتحون وكما تقابل الملوك والقياصرة ووقف الجميع له ثم

وقف هو فيهم خطيباً وكان جلكلامه موجهاً إلى الشباب قال « أبنائى اعملوا دائما ولا تخشوا الفشل ولا تكونوا كثيرى التردد وفكروا أولا فيها ستعملونه فى سبيل ثقافتكم ثم فيها ستعملونه لوطنكم وكونوا دائما البارين المخلصين له » .

مات باستير سنة نه ١٨٩ فى منزله الصغير فى ضاحية من ضواحى باريس بعد حياة حافلة بعظائم الأعمال.



باستير

لو نظرت إلى باستير نظرة الناقد الأمين لوجدت أنه كان رجلا متسرعا حاد الطباع مر اللسان ضيق الحلق كثير التهكم قليل الأصدقاء لا يبتى على صديق إن خالفه و لا يرحم عدوا إن وقف فى طريقه و لكنه غطى على ذلك كله بعظمته و بعبقريته وحدة ذكائه . بكبر نفسه و بعد آماله . بمقدرته على العمل المضنى المتواصل و بصبره الطويل و غيرته الشديدة . بحبه لفرنسا و كل ما يتعلق بفرنسا و قد كان شهاء ما يتعلق بفرنسا و قد كان شهاء ما العالم .

#### مدرسة باستير

نقول مدرسة باستير ولا نقصد بذلك أن باستير أنشأ مدرسة يعلم فيها الطلبة كيف يبحثرن عن الميكروبات. ولو أن شيئا من هذا القبيل قد تم فعلا بعد مماته إذ أن هذا المعهد الكبير قد نظم دروساً نظرية وعملية تلق فيه سنوياً من يناير إلى ابريل على الطلبة الذين يأتون إلى باريس من جميع أنحاء العالم ولا يزال هذا النظام سارياً إلى وقتنا هذا. ولكن الذي نقصده من مدرسة باستيرهو تلك الزمرة من أصدقائه وأعوانه ومن اشتغلوا تحت إشر افه ووردوا مناهل علمه وتأثروا بثقافته و ثقافة بلاده منهم رو ( Roux ) وبوردي ( Bordet ) وتيبر

( Thuillier ) ومتشـــنيكوف ( Metchnikoff ) وكالمت. ( Calmette ) وغيرهم بمن يضيق المقام. عن الاشارة إليهم جميعاً.

#### (Roux)

سنتكلم أولا عن رو أقربهم إليه وأكثرهم التصاقا به فقد ساعده في جميع أعماله تقريباً.

في سنة ١٨٨٣ حينها انتشرت الكوليرا في مصر أرسل. رو ومعه تيبرالشاب إلى مصر للبحث عن ميكروب هذا المرض. فلم تسكت ألمانيا على ذلك وأرسلت هي بدورها بعثة أخرى تحت رئاسة كوخ للغرض نفسه وكان النصر حليف البعشة الأخيرة وسنأتي على تفصيل هذه المعركة عند كلامنا عن كوخ. في سنة ١٨٨٨ وقد أوشك باستير أن يختتم حياته العلمية بدأ رو يشتغل لحسابه كما يقولون في لغة التجارة وكان مرض الدفتريا في وقت من الأوقات كثير الانتشار شديد الوطأة يفتك بالأطفال فتكا ذريعاً وأصبح التاس بعدد سماعهم بلمعجزات التيأتي بها باستير في فرنسا وكوخ في ألمانيا يتمنون بالمعجزات التيأتي بها باستير في فرنسا وكوخ في ألمانيا يتمنون عند حسن ظهم بهم .

إذا رجعت إلى تاريخ البحث في مرض الدفتريا وجدت أنه من الأبحاث التي تجلت فيها مزية التعاون بين الباحثين في مختلف الميادين بأجلى مظاهرها فالذى اكتشف ميكروب الدفتريا هو لو فلر ( Loeffler ) الألماني مساعد كوخ و تنبأ بأنه سيتضح آن هذا الميكروب يفرز سيا هو الذي يسبب أعراض هذا المرض ولكن الذي أثبت وجود هذا السم فعلا هو رو الفرنسي مساعد باستير والذي اكتشف المصل المضاد لهذا السم هو بهرنج ( Behring ) الألماني ولكن الذي اكتشف طريقة تحضير هذا الترياق بكمية كبيرة تسمح باستعاله لعلاج آلاف المرضى بالدفتريا هو رو . من هذا ترى أن ألمانيًّـا يكتشف وفرنسيًّا يطبق اكتشافه فيأتى ألمانى آخر ويستغل هذا الاكتشاف في سبيل التقدم خطوة أخرى فيعود الفرنسي ويبدأ حيث انتهى الألماني ويسير في هذا الطريق إلى الامام. كانت منافسة شديدة ولكنها منافسة عادت على العالم بالخير العظم. كانت حرباً لاكالحروب الأخرى للتدمير والتخريب بل لسعادة العالم ورفاهيتــه وسنقص عليك هنا الدور الذي لعبه رو فى هذه المعركة الهائلة تاركا دور الباحثين الألمان لموضع آخر .

ذكرنا فيها سسبق أن لوفلر اكتشف ميكروب الدفتريا

ونشر أبحاثه ذاكرا فيهاكل تجاربه بالدقة والأمانة التي اشتهر بها الألمان فأعاد رو بعض هذه التجارب وكانت معظم تجاربه على الحيوان المسمى بخنزير غينيا وقد استعمل منه عدداكبيرآ جداحتي كانت مذبحة لا يبررها إلا ما جبل عليه العالم من تحكم القوى بالضعيف ولوآن من بين بني الانسان من ينتصر للحيوان ويدافع عنه وقد يكون أبعـد الناس عن الانتصار لأخبه الانسان. وفي انجلترا جمعيات من محيى الحبو انات لاعمل لها سوى محارية هذا الصنف من الباحثين ونشر الدعاية ضدهم وقد عنيت الحكومة بهذا الأمر حتى أصبحت لا تسمح لاحد أن يستعمل في أبحاثه هذه الحيو انات ( من الفأر الحقير إلى الشمبانزي بن عم الانسان) إلا بتصريح خاص يعطى بضهان المعهد الذي ينتسب إليه وعينت مفتشين ليروا أن هذه الحيوانات لا تعامل معاملة تنطوى على القسوة والغلظة. كان رو يحقن تلك الحيوانات بميكروبات الدفترياوينتظر حتى تموت ثم يبحث عن الميكروب فى دمها وباقى أعضائها فلا يجد له أثراً . فما الذي قتل هذه الحيوانات . أيكون لوفلر قد أصاب المرمى حينها تنبأ بأنه لا بدوأن يكون لهـذا الميكروب سم أوتوكسين ( Toxin ) يفرزه فينتشر في جسم الحيوان ودمه ويبتي الميكروب نفسه فى موضعه؟ عزز هذا

الظن عنده ما يعرفه عن الدفتريا من أنها قد تصيب الحلق أو الجزء الأعلى من الجهاز التنفسي و تقضى على المريض دون أن يصل الميكروب إلى أى عضو آخر من أعضائه فأذا كان الميكروب يفرز السم ويرسله بطريق الدورة الدموية إلى أعضاء الجسم المختلفة فالأرجح أنه يفرزه أيضاً خارج الجسم، يفرزه في الأنبوبة وعلى الأخص إذا ما زرع على وسط مكون من السوائل كالشوربة مثلا وهي لا تختلف كثيراً عن الحساء الذي نتناوله في مبدأ طعامنا . إلا أنها تحتاج إلى تفاعل مخصوص به قلوية بسيطة جداً تعادل تفاعل الدم .

وضع رو هذا الميكروب على الوسط السائل وتركه فى فرن التفريخ لمدة أربعة أيام ترعرع قيها الميكروب وتكاثر وأصبح السائل الذى كان رائقا شفافا عكرا كثيفا ثم فكر فى أن يتخلص من هذه الميكروبات بواسطة الترشيح ولم يكن قد حذق طريقة ترشيح الميكروبات بعد إلا أنه أتم ذلك بقدر ما سمحت به معدات معمله فحصل على سائل شفاف خال من الميكروبات وقال فى نفسه أن كان هناك سم فلا بد خال من الميكروبات وقال فى نفسه أن كان هناك سم فلا بد أن يتوفر فى هذا السائل وكان طبيعيا أن يبدأ بتجربته على الحيوان فلجأ إلى خنزير غينيا المسكين ( ومن سوء حظ هذا الحيوان فلجأ إلى خنزير غينيا المسكين ( ومن سوء حظ هذا

الحيوان أنه سهل المنال كثير التوالد قابل للعدوى بمعظم الميكروبات المرّضية ) حقن هذا الحيوان بمقدار قليل من السائل فلم يعباً به مطلقا ولم يصب بسوء. زاد الجرعة فلم يمت أيضاً . زادها ثانياً حتى وصل إلى أن حقن خنزير غينيا الذي لا يزن غالبا أكثر من ثلثمائة أو أربعائة جرام. حقنه تحت الجلد مخمسة وثلاثين سنتيمتر مكعب من هذا السائل وهو ما يوازى خمسة ألتار تحقر . تحت جلد رجل متوسط الجسم فمات الحيوان واستنتج من ذلك أن السم موجود في السائل بكميات قليلة جداً . إلا أنه لم يصدق أن هذا الميكروب الذي قد يقضي على المريض حتى إذا لم يوجد في حلقه سوى عدد قليل جداً منه. أن مثل هذا الميكروب لا يفرز سوى تلك الكمية البسيطة من السم . لا بد وأن يكون هناك خطأ قد وقع فيه فأعاد التجربة ولكنه في هذه المرة ترك المزرعه فى فرن التفريخ أكثر من شهر ثم رشح السائل ووجد هذه المرة أن أصغر كمية منه كافيـة لقتل خنزير غينيا وبذلك نجحت التجربة ولم يقف عند هذا الحد بل عمل على تركيز السم أكثر من ذلك .

كان فى هذا الوقت بهرنج الألمانى يبحث عن علاج لمرض الدفتريا وسنأتى على تفصيله عند ما نتكلم عن المدرسة الألمانية ولكن هذا لا يمنعنا من أن نذكر في هذا المكان أنه وجد أن السم الذي اكتشفه رو إذا ما حقن بكميات صغيرة تزاد تدريجيا في حيو انات المعمل فان هذه الحيو انات تصبح منيعة ضد مرض الدفتريا و تتولد في دمها مواد مضادة لهذا السم بحيث إذا ما مزج المصل المفصول من دم هذه الحيو انات بالسم فان هذا الأخير يصبح غير سام وإذا ما حقن حيوان بالسم ثم عولج بهذا المصل نفسه فأنه ينجو من الموت الذي كان لاشك آت إذا ما ترك وشأنه

كان يود رو وقد بدأ بداية موفقة أن يكونهو المكتشف لحذا الاكتشاف الحظير ولكن تأتى الرياح بما لا يشتهى السفن . والآن وقد قضى الأمر وسبقه بهرنج إلى ذلك فهو لم يستسلم لليأس بل عمل على أن يحصن الحيوانات الكبيرة بهذا السم حتى يتسنى له أخذ كميات كبيرة من دمها يفصل المصل منه ويستعمله فى علاج آلاف المرضى بالدفتريامن بنى الانسان أخذ يحقن الخيل بكميات صغيرة من هذا السم تزاد تدريجيا حتى إذا ما أصبح الجواد منيعا ضد هذا السم وصار دمه غنيا بالمواد المضادة فصده وأخذ كمية كبيرة من دمه قد تصل إلى بضعة ألتار وفصل المصل منها واستعمله للعلاج . والآن نعود ثانياً إلى حكاية التجربة على الانسان. تصادف والآن نعود ثانياً إلى حكاية التجربة على الانسان. تصادف

في هذا الوقت وجود مرضى كثيرين بالدفتريا في مستشفيات باريس وكان عليه أن أراد الوصول إلى نتيجة مقنعة عن قيمة هذا المصل في العلاج. كان عليه أن يقسم هؤلاء المرضى إلى قسمين قسم يعالجه بالمصل وقسم يتركه بلا علاج أى أن يتبع نفس الطريقة التي تتبع عند تجربة مثل هذا العلاج على حيوانات المعمل من فيران وأرانب وخنازير غينيا وخلافها وماكان عليه حرج أن هو فعل ذلك إذ أن المصل ان لم يفد القسم الذي عولج به فهو لن يضره . أما القسم الذي لم يعالج فيستأثر بحرمانه من العلاج إن اتضح أن المصل يأتى فعلا بالفائدة المرجوة منه .

ولكن أخيراً أبى الرجل الانسانى فيه أن يطبع الرجل العلمى وعالج جميع الأطفال بمصله واكتنى بمقارنة نسبة الوفيات بعد العلاج بنسبتها فى الأوبئة السالفة أيام إن كان هذا المصل غير معروف فوجد الفرق شاسعا . إذ قلت الوفيات وضعفت شدة المرض .

ولو أنه استنتاج قد يكون بعيداً عن الصواب إذ أن أو بئة مرض الدفتريا كأو بئة الأمراض الأخرى تختلف فى شدتها اختلافا كبيراً فمنها ما يميت نصف المرضى أو أكثر ومنها ما يميت العددالقليل جداً وهى موجات تنتاب هذه الميكرو بات نسبب من الاسباب تضعف من بأسها أو تزيد شوكها والامثلة على ذلك كثيرة جدا فالحى القرمزية مثلا التى كانت في وقت من الاوقات تفتك بالاطفال فى أوروبا وأميركا فتكا ذريعاً أصبحت الآن مرضاً بسيطاً نسبياً وأوبئة الانفلونزا تأتى أحياناً شديدة الوطأة تصيب الرئة وتفتل بلا رحمة كما كن الامر فى سنة ١٩١٩ وأحياناً تأتى خفيفة لا يلبث المريض أن يصحو منها دون أن تمس رئتاه .

أعلن رو نتيجة هذا البحث فى مؤتمر عقد فى بودابست فلم يناقشه الأعضاء كثيراً إذكانوا متأثرين باكتشافات باستير وكوخ التى قد أحدثت ثورة فى تاريخ الطب هدمت كثيراً من نظرياته القديمة . قبلوا النتائج كماهى وانتشر استعال المصل انتشاراً عظيما وأصبح من الجرم أن يخالج الطبيب أقل شك فى إصابة مريضه بالدفتريا ولا يعالجه بهذا المصل ولم يقتصر استعال المصل فى هذا الوقت على العلاج فقط بل تعداه إلى الوقاية بمعنى أنه إذا ما أصيب طفل فى إحدى العائلات بالدفتريا عولج هذا الطفل بالمصل وحصن باقى الأطفال به أيضا حتى اوا ما وصل إليهم الميكروب فعلا وجد هذا الأخير ما يقاوم محمومه ووجد جواً غير صالح لنموه . هى مناعة وقتية لا بمكت طويلا ولكنها من هذه الجهة قد تنى بالمراد ولو أن هذه

الطريقة أصبحت الآن طريقة بالية قل أن يلجأ إليها الطبيب وعلى الأخصر لما تتركه من الحساسية للمصل إن احتيج إليه في المستقبل.

وقد أدخل في فن الطب حديثًا ما هو خبر منها بكثر فهناك طريقة رامو ( Ramon ) الباحث الفرنسي والمخلص التعاليم باستير فقد أفلح في أن يخفف من شدة السم ( بإضافة قليل من الفورمالين إليه ) لدرجة أنه إذا ما حقن هذا السم المخفف أو الأناتوكسين ( Anatoxin ) في الطفل ترتب على ذلك ( دون أن يصيب الطفل أقل ضرر ) تولد مواد مضادة فى دم الطفل نفسه تقاوم سموم هذا الميكروب إن هو أصيب به . أي أنه بدل أن يعطى الترياق مجهز اكماكانوا يفعلون في الاعوام السالفة صار يجعل من جسم الطفل معملا يفرز هذا الترياق باستمرار ولمدة طويلة قد تمتد لبضع سنين وقد كان من شأن أولى الأمر عندنا أن اهتمو اكل الاهتمام بهذه الخطوة الكبيرة فى سبيل وقاية الأطفال فأصبح الأناتوكسين يحضر بكميات كبيرة وبعناية فائقة في معامل مصلحة الصحة ويستعمل في تحصين تلامذة المدارس. وتوزعه مكاتب الصحة دون مقابل وكثير منا بمن له أولاد يعرف ذلك كل المعرفة .

وعلى ذكرى تحصين أطفال المداوس بهذه المادة نقول

أنهم فى بعض البلدان لا يحقنون جميع الأطفال بهذه المادة بل يفحصون الحلق لميكروب الدفتريا ويجربون عليهم جميعاً ما يسمى بتفاعل شيك ( Schick ) وهو ينحصر فى أن تحقن فى الطبقة السطحية من جلد الساعد كمية صغيرة جدا من سم أو توكسين الدفتريا فان كان الطفل قابلا للعدوى ظهر بعد أربع وعشرين ساعة موضع الحقنة تفاعل بشكل احمرار وورم يزدادان ثم يزولان تدريجياً . وإن لم يكن قابلا للعدوى فان هذا التفاعل لا يظهر وتعليل ذلك أن الطفل المنيع غنى بالمواد المضادة التي تقاوم تأثير التوكسين فلا يحدث التفاعل وبهاتين العمليتين يمكن تقسيم الأطفال إلى أربعة أقسام:

١ — أطفال إيجابيون للميكروب وإيجابيون لتفاعل شيك
 ومثل هؤلاء الاطفال هم غالباً فى دور الحضانة أو فى مبدأ
 المرض وبجب عزلهم وعلاجهم والعناية بهم .

٢ — أطفال إيجابيون للبيكروب وسلبيون لتفاعل شيك وهؤلاء الأطفال هم حملة الجراثيم وهم العنصر الخطر الذي منهم تمتد العدوى لباقى الأطفال والذي من الصعب تخليصهم من ضيفهم الثقيل.

٣ ـــ أطفال سلبيون للميكروب وإيجابيون لتفاعل شيك

وهؤلاء هم القابلون للعدوى وهم الذين يجب تحصينهم بحقنهم بالأناتوكسين.

ع ــ أطفال سلبيون للميكروب وسلبيون لنفاعل شيك وأولئك هم المنيعون والغير قابلين للعدوى ويمكن تركهم وشأنهم.



«رو» وهذه الطريقة وإن وفرت في الطعم إلا أنها مجلبة للتعب

محتاجة إلى مجهود كبير مما لا يوازى الوفر الذى يترتب على استعالها .

## متشنیکوف ( Metchnikoff )

ولد متشنيكوف في مايو سنة ١٨٤٥ وهو يهودي الأصل نشأ في روسيا وتنقبل في مدارسها إلى أن وصل إلى الجامعة فدرس التاريخ الطبيعي في جامعة خاركوف ( Kharkoff ) وكان تورى النزعة شيوعياً قبل أن يعرف شيء عن الشيوعية له آراً. لو علم بها ولاة الأمور في هذا الوقت لأرسلوه إلى مجاهل سيبريا . كان منذ حداثته محباً للعلم ميالا للبحث حتى أنه كثيراً ما نُشرت له رسائل على ــــــة وهو لم يزل طالباً . لم يرقه العلم فى روسيا فتنقل بين معامل أوروبا لا يستقر فى معمل واحد أكثر من بضعة شهور . تزوج من فتاة يهودية تدعى لادميلا (Ludmilla) وكانت مصابة بالسل وكان يعرف عنها ذلك ولكن ميله إليهـا بدأ أيام كان قاطنا في منزلها وانحرفت صحته قليلا فعنيت بهكل العناية فحفظ لها هذا الجميل وتزوج منها رغم نصيحة أمه وذويه. تزوجها وكله أمل أنها ستشنى وسينعان بعيشة رغدة هنيئة إلاأن القدر القاسي خيب آماله فاتت هذه الزوجة بعد خمس سنين قضاها كلها في التنقل

بين مستشفيات أوروبا ومصحاتها لا يدع طبيباً أو إخصائياً إلا استشاره وكان مرضها العضال من أكبر دواعي حزنه فانتابته كآمة جعلته يفكر دائماً في التخلص من متاعب هذه الدنيا وحاول الانتحار فعلا عدة مرات فمرة يأخـذ جرعة كبيرة من المورفين فتطردها معدته لزيادتها زيادة كبيرة عما تحتمله ومرة آخرى يعرض نفسه بعد حمام ساخن إلى الهواء البارد مؤملا أن يصاب بالتهاب رئوى ولكن القدر الذي سريد غمير ذلك بخيب أمله وهكذا استمر حتى سنة ١٨٨٣ وقد بلغ الثامنة والثلاثين من عمره .كانت اكتشافات باستير وكوخ فى هذا الوقت قد ذاع صيتها وصار الكل يتحدث عنها فأصبح كل أمله أن يحذو حذوهما وأن يوفق إلى بعض ما وفقا إليه . كان في هذا الوقت أستاذاً في جامعة أردسا . إلا أن نزعته الثورية وحبه للخصومة ونزاعه المستمر مع أولى الأمر. كل ذلك أجبره على أن يستقيل من هذه الوظيفة فأخذ زوجه الجديدة أولجا وقد كان زواجه منها زواجا موفقاً سعيداً . آخذها وذهب بها إلى سبسيليا واستأجر منزلا صغيراً بالقرب من البحرعاش فيه معها ومع أخواتها عيشة سعيدة يقرأ رسائل باستير وكوخ ويتلهف شوقا إلى أن يتمكن من اقتفاء أثرهما وما هو بالطبيب ولا الكمائي.

حدث ذات يوم وهو يفحص علقة لسمكة تدعى نجمة البحر ( Star fish ) تمتاز بشفافيتها بحيث يتسنى للانسان أن يرى كل مايحرى فى داخلها. حدث أن غذاها على حبيبات من الكارمين ( Carmine ) ووضعها تحت ميكروسكوبه وأراد أن يرى بنفسه كيف تهضم تلك العلقة الكارمين فرأى خلايا غريبة تقترب من هذه الحبيبات وتلتهمها فتحول ذهنه فى الحال \_ وقد كان متأثرا باكتشافات باستير وكوخ حقول ذهنه إلى الميكروبات وقال إذا كانت هذه الحلايا تلتهم الكارمين فقد تلتهم الميكروبات أو أى جسم غريب تخر فأعاد التجربة مستعملا قطعا صغيرة من شوك الورد بدل الكارمين ووجد أنها تجذب هذه الحلايا أيضاً.

أعاد النجارب على نوع آخر شفاف من الحيوانات المائية يدعى برغوث البحر ( Water flea ) فوصل إلى النتيجة نفسها وتصادف أن هذا الحيوان يصاب أحيانا بميكروب يصل إلى جسمه ويقضى عليه فوضعه تحت ميكروسكوبه وجلس ينتظر بصبر غريب عله يوفق الى أن يرى بنفسه الميكروب يدخل هذا الجسم الشفاف وقد قدر له الله النجاح وكافأه على صبره أحسن مكافأة فني أحد الأيام رأى بعض تلك الميكروبات تدخل جسم هذا الحيوان الضئيل ثم ما لبث تلك الميكروبات تدخل جسم هذا الحيوان الضئيل ثم ما لبث

أن رأى تلك الحلايا تجتمع حولها وتلتهمها كما التهمت حبيبات الكارمين وقطع الشوك. أراد الآن أن ينشر بحثه هذا . إلا أنه لكى يفعل ذلك كان لا بد له من أن يبتكر اسها لهذه الحلية وبعد استشارات كثيرة مع صحبه وزملائه اتفقوا على أن يسموها الحلية الأكالة (Phagocyte) أى الحلية التى تبتلع الجراثيم وما إليها وصار يلقي المحاضرات الطويلة عنها ورجع إلى أودسا و تكلم كثيراً عن اكتشافه هذا

تطرق متشنيكوف من الحيوانات المائية الصغيرة إلى ما هو أكبر منها وكان ذلك حوالى ستة ١٨٨٦ حينما أنقذ باستير ستة عشر روسيا من مرض الكلب بما كان له أكبر الأثر فى روسيا بأجمعها فجمع الأهالى مبلغاً كبيراً من المال وبنوا معملا أسندوا رياسته إليه مؤماين أن يأتى لهم بمثل ما أتى به باستير فرأى متشنيكوف (لكى يعطيهم شيئاً مقابل أموالهم) أن يبدأ بتحضير الطعم ضد الحمى الفحمية بنفس الطريقة التى أوصى بها باستير وأوفد أحد مساعديه إلى باريس لهذا الغرض فلها عاد وبدأ متشنيكوف وقاية الحيوانات بطعم باستير اتضح أن هذا الطعم نفسه كان سبباً فى موتها لا باستير اتضح أن هذا الطعم نفسه كان سبباً فى موتها لا باستانه له أثار الحملة عليه وخيب آمال المزارعين فيه ولا سيا أنه لم يُخرج من هذا المعمل ما يعد جديداً واضطرأخيراً

إلى الاستقالة من إدارته بل ترك روسيا بأجمعها وذهب إلى باريس وهناك التحق بمعهد باستير حيث رُحب به كل الترحيب وأعطى قسما استقل بادارته استقلالا تاماً. وهنا ابتدأت معركة جديدة بين فرنسا وألمانيا . كان متشنيكوف (يؤيده باستير ) يقول أن المناعة تتوقف على وجود الخلايا الأكالة المشار إلها آنفا. وكان العلماء الألمان يقولون إن المناعة تتوقف على وجود مواد مضادة تسرى فى الدم وأن الحلية التى يشير إليها متشنيكوف عثابة كناس تجمع الأقدار وأشلاء الجراثيم الميتــه فأجاب متشنيكوف على ذلك بأن أثبت لهم أنه في الامكان فصل ميكروبات حية من داخل تلك الخلايا ولكن النزاع استمر . كل يأتى ببراهين وكل يفند براهين الآخر وإذا تخاصم خصمان عتيدان مثل هذين الخصمين فمن المحتمل جدا أن يكون الاثنان على صواب. وقد تحقق ذلك إذ أتى العالم البلجيكي بوردي ( Bordet ) وأثبت أن كلا منهما محق وأن المناعة تتوقف على وجود هذه الحلاياكما تتوقف على وجود المواد المضادة في الدم.

### متشنيكوف والشيخوخة

انتقل متشنيكوف فجأة من المناعة إلى الشيخوخة ولعل ذلك لأنه شعر بشيحها يدب إلى جسده. وقد جاوز الخسين. ووهن عظمه واشتعل رأسه شيباً . ولعل ذلك أيضا لأن. الشيخوخة بعض العلاقه بالخلايا المتنقلة (wandering cells) وهي تشبه الخلايا التي عني بها في أبحاثه السابقة فالشيب ينتج من انتقال هذه الخلايا من موضعها وابتلاعها الصبغة السوداء. التي تكسب الشعر سواده ان كان الشعر أسود. والتجاعيد تنشأ من إزدياد في النسيج الليني وهو في الأصل مكون من. خلايا من هذا النوع ويعلل تصلب الشرايين بما يشابه ذلك. ولشدة تأثر متشنيكوف ببحوثه في المناعة ذهب في تخيلاته إلى أن توهم أن هناك نزاعا مستمراً بين النوعين الرئيسين. من خلايا الجسم أي بين الخلايا المتنقلة التي أشرتا إليها وبين. الخلايا الأصيلة (noble calls) التي تتكون منها الأعضاء. نفسها والتي هي أقل مقاومة من الأخرى المتنقلة وأن الأولى. تفرز مادة مضادة للخلايا المتنقلة فاذا ما حدث ما يوقف. هذا الافراز تغلبت الخلايا المتنقلة على الخلايا الأصيلة وتخلصت منها وحلت محلها وبدت الشيخوخة. أليس هذا حال جميع الأعضاء فى حالة الشيخوخة ؟ . . ألا ترى أن الجسم يضمر والنسيج الليني يزداد فى العضلات والكبد والكلى وفى كل عضو من أعضاء الجسم على حساب خلايا العضو الأصيله ؟ . . ومر . . الأدلة التى ساقها متشنيكوف على هذه النظريه أن فحص مخ ببغاء معمر فشاهد فيه إزديادا فى النسيج الليني يشبه تماماً ازدياد هذا النسيج فى الشلل الجنونى العام الليني يشبه تماماً ازدياد هذا النسيج فى الشلل الجنونى العام الأخيرة لمرض الزهرى أحد الأمراض التى تسبب التبكير فى الشيخوخة . كان متشنيكوف يعتقد أن من أهم العوامل فى تغلب الشيخوخة . كان متشنيكوف يعتقد أن من أهم العوامل فى تغلب هذه الخلايا المتنقلة على الخلايا الأصيلة هو التسمم وعلى الأخص التسمم المعوى — والعدوى وعلى الأخص العدوى بسبيروكيت الزهرى .

التسمم المعوى . ينشأ التسمم المعوى من كثرة الميكروبات في الأمعاء الغليظة حيث تعيش على المواد البروتينية الموجودة بالأمعاء وتحدث فيها موادا سامة كالأندول (Indol) والسكاتول (Scatol) والكريزول (cresol) وما إليها مما يمتصه الجسم فيؤثر في الخلايا الأصيلة ويذلل الطريق للخلايا المتنقلة التي لا تتأثر بتلك السموم . فاذا أراد منع الشيخوخة فعليه أن يمنع تزايد هذه الميكروبات

المعوية وأن يقلل منها بقدر الامكان ولعل متشنيكوف كان يعتقد بأنه فى وسع الانسان أن يمنع الشيخوخة حقيقة وأن يعيش ما شاء ما سلم من الأمراض المعدية التى قد تقضى عليه دون أن يتمكن من مقاومتها

وكان يشبه الموت بالنوم فكما أن الانسان يعمل طول يومه حتى يتغلب عليه التعب فيذهب إلى فراشه يطلب النوم فهو كذلك يمكنه أن يعيش ما أراد حتى إذا ما ستم هذه الدنيا و تعب منها تمنى الراحة الأبدية.

ومن الأشياء التي كان ينصح متشنيكوف بتناولها لمقاومة ميكروبات الأمعاء اللبن المخمر إذ أن ميكروبات حمض اللبنيك الموجودة به تمنع تكاثر ميكروبات الأمعاء ولها تأثير مضاد فيها ولا تسل عن اقبال الناس على هذا النوع من اللبن حينها حدثهم متشنيكوف بذلك وكم أغنى ميكروب اللبن المخمر هذا من مصانع ودر عليها من خير وربح إذ أن هذه المصانع عرفت كيف تستغلهذا الأدعاء ولاأرى بأساً من أن أسميه ادعاء استغلته فجعلت تضع ميكروب حمض من أن أسميه ادعاء استغلته فجعلت تضع ميكروب حمض اللبنيك في أقراص تبيعها للناس بأتمان غالية والناس في طلب الشباب يضحون بكل مرتخص وغال وكأنما خافت مدام متشنيكوف أن تتهم الأجيال المقبلة زوجها بالاشتراك في متشنيكوف أن تتهم الأجيال المقبلة زوجها بالاشتراك في

هذه المنفعة المادية فنفت ذلك عنه فى كتابها الذى وضعته عن حياته.

وبالاجمال لقد أثار متشنيكوف بابحاثه عن الشيخوخة ضجة لا تضارعها إلا الضجة التي أثارها ڤورنوف عن الموضوع نفسه وكتابة ڤورنوف في هذا الموضوع لم يجف مدادها بعد ولا حاجة بي للأشارة إليها

## متشنيكوف ومرض الزهرى

من العوامل التي دعت متشنيكوف للبحث فى مرض الزهرى علاقته بالشيخوخة إذ لا شك أنه قد يكون من بين أسباب الشيخوخة المبكرة.

كان لمتشنيكوف شريك في هذا البحث وهو رو وقد تصادف أن فاز الاثنان بجائزتين ماليتين كبيرتين صرفاهما عن آخرهما في شراء بضعة قردة من نوع الشمبانزى وحاولا أن ينقلا مرض الزهرى إليها بعد أن أخفقا في نقله إلى الحيوانات الأخرى وقد كانت تجربة موفقة من أولها إذ أنه بعد خمسة عشر يوماً من تلقيح خدش بسيط بالمادة الزهرية ظهرت قرحة صلبة تشبه قرحة الزهرى في كل شيء فأخذا ينقلان الزهرى من حيوان إلى آخر باحثين طول الوقت عن ينقلان الزهرى من حيوان إلى آخر باحثين طول الوقت عن

ذنك الحيوان الصغير الذي يسبب هذا المرض فلم يفلحا ونال شرف هذا الاكتشاف شودن ( Schaudinn ) الألماني ولكن بدل أن تنتهى التجربة بالخيبة والفشل خطر لمتشنيكوف. خاطر جعل منها تجربة نافعة ولو أنها لم تصب الغرض الذي كانا يرميان إليه وإليك هذه التجربة . لقح متشنيكوف أذن أحد قردته بعد خدشها خدشآ بسيطآ بمادة زهرية وبعد أربع وعشرين ساعة قطع هذه الأذن وترك الحيوان لمدة طويلة فلم يظهر على جسمه أثر من آثار الزهرى واستنتج من ذلك أن المسبب للزهري أيا كان نوعه يبقي في موضعه وقتــاً غير قصير دون أن يجد فرصة للتغلغل فى سائر الجسم فاذا ما وفق الانسان إلى قتله فى موضعه بعــد التعرض للعدوى ببضع ساعات سلم من هذا المرض وكان بديهياً أن يجرب أملاح الزئبق لما عرف من تأثيرها المضاد في جرثومة هذا المرض فحضر مرهما يحتوى على ٣٣ فى المائة من الزئبق الحملو فى اللانولين الذي يمتصه الجلد بسهولة ولقح أحد حيواناته بمادة زهرية وانتظر بضع ساعات ثم عالج موضع التلقيح بهذا المرهم وترك الحيوان مدة طويلة لم يظهر عليه بعدها آثر من آثار المرض فأعاد التجربة فى حيوانات أخرى وكانت كلها تسلم من الاصابة بالزهرى وأخيراً وأمام مجمع كبير أجرى هذه العملية على طالب من طلبة الطب لقحه بالمادة الزهرية ولقح في الوقت نفسه أحد حيواناته ثم عالج الطالب وترك القرد بلا علاج فسلم الطالب من المرض وأصيب القرد بالزهرى فلم يبق شك في أن هذا المرهم يقى من الزهرى وذاع صيته واستفاد منه الكثيرون وهاجمه الرجعيون الذين اعتبروا اكتشافه وسيلة من وسائل المجون ومشجعاً للفسق والفجور ولكننا رأينا الحكومات أيام الحرب توزعه على جنودها علناً وهم في ذلك يتمثلون بقول متشنيكوف « إن فشل المربى فليفسح المجال للطبيب ».

# أيحاث متشنيكوف في الكوليرا

حاول الكثيرون أن ينقـــلوا مرض الكوليرا إلى الحيوانات بتغذيتها بمادة ملوثة بميكروبات هـذا المرض فكانوا يجدون أن نقـل العدوى بهذه الطريقة ليس من الأمور السهلة.

ومن التجارب التي أجريت لأحداث العدوى عن هذا الطريق ما فعله كوخ فى الأرانب من معادلة العصير المعدى بقليل من كربونات الصوده ظناً منه أن حموضه المعدة هى التي تقتل الميكروب. إلا أن التجربة لم تفلح حتى حقن قليلا من

صبغة الأفيون فى تجويف البريتون لكى تهدى، حركة الأمعاء الديدانية . ومن الطرق الأخرى التى اتبعت ما فعله بعض الباحثين من ادخال الميكروب بواسطة أنبوبة من المطاط إلى الاثنى عشرى مباشرة متخطين المعدة وما فيها من حموضة وقد قيل أنهم أفلحوا فى نقل العدوى بهذه الطريقة

وأما متشنيكوف الذن كان متأثراً بابحائه عن ميكروبات الامعاء وعلاقتها بالشيخوخة فقد ذهب إلى أن السبب فى عدم إصابة الارانب بالكوليرا إن هى أطعمت بميكروبات هذا المرض يرجع إلى وجود ميكروبات عديدة فى الامعاء لها تأثير مضاد على ميكروبات الكوليرا ولكى يثبت ذلك أخذ بضعة أرانب ولدت حديثاً ومن المسلم به أن أمعاء الارانب حديثة الولادة خالية تماماً من الميكروبات وذلك على النقيض من خنزير غينيا الذي تحوى أمعاؤه العدد الكبير منها منذ الولادة إذ هو يبدأ من أول يوم من حياته يرمرم من نبات الارض – أخذ تلك الارانب الحديثة الولادة وجعلها ترضع من ثدى الام بعد تلويثه ميكروبات الكوليرا فأفلح مذه الطريق فى نقل العدوى إلى تلك الحيوانات ومها بالطريق الطبيعي إلى حيوانات أخرى

وبما يعزز نظرية متشنيكوف هذه أن خنزير غينيا\_أكثر

الحيوانات حساسية لميكروب الكوليرا إذا ما حُـقن فى تجويف البريتون أو تحت الجلد أو فى العضلات \_ أن هذا الحيوان لا يتأثر مطلقاً من هذه الميكروبات أن هى أدخلت بطريق الفم وذلك لأن أمعاءه كما أسلفنا ملاى بمختلف الميكروبات.

وكما كان متشنيكوف يعتقد في وجود ميكروبات مضادة لميكروب الكوليرا فقدكان يقول أيضا أن هناك ميكروبات أخرى تعيش مع هذا الميكروب وتساعد نموه وتوالده ومن هذه الميكروبات بضعة أنواع من الفطريات والسارسينا (Sarcina) وميكروب حمض اللبنيك ولكن هذه الميكروبات نفسها لا تلبث أن تختني ويبقى ميكروب الكوليرا وحده وهناك أمثلة أخرى لهذه الظاهرة في علم البكتريولجيا فمن المعروف مثلا أن ميكروبات الكزار (أو التنانوس) إذا ما حقنت بمفردها في الجسم فانها لا تحدث المرض أما إذا حقنت مع ميكروبات أخرى كميكروبات التقيح أحدثت المرض واختفت الميكروبات الأخيرة.

انتقل متشنيكوف من الكوليرا إلى الاسهال الأخضر الذي يصيب الأطفال والذي هو من أكبر أسباب الوفيات في سن الطفولة وقد كان على عكس معظم أطباء هذا الجيل

يعتقد أن هذا المرض ينشأ من العدوى وأن الميكروب المسمى بباسيل البروتيوس ( Proteus ) هو المسبب له ولكى يثبت هذه النظرية أخذ يغذى بضعة أرانب وبضعة قرده من نوع الشمبانزى بطعام ملوث بالمواد البرازية من أطفال مصابين



متهنيكوف بهذا النوع من الاسهال وقد أفلح فى نقل المرض إليها بهذه الطريقة وهو ولو أنه تمكن فى كل مرة من فصل باســـيل

البروتيوس من براز الأطفال والحيوانات المصابة إلا أنه فشل في إحداث المرض عند ما غذى حيواناته بمزارع نقية من هذا الميكروب وقد أفلح في أحداثه عند ما غذاها بالطعام الملوث بالبراز نفسه وقد علل فشله هذا بأن الميكروب وحده لا يحدث المرض بل لابد من ميكروبات أخرى تساعده على نموه .

انتقل متشنيكوف من بحثه فى الكوليرا وإسهال الأطفال إلى الحمى التيفودية ولكن بما أن أبحاثه فى المرض الاخمير لم تخرج عما أجراه من التجارب فى المرضين السابقين فسنكتنى بما ذكرناه عنهما .

رغم اهتمام متشنيكوف بالشيخوخة والعمل على تلافيها فقد أصيب ببضع نوبات قلبية قضت الأخيرة عليه فى سنة ١٩١٦ بعد حياة كلها كفاح فى سبيل العلم والانسانية .

## روبرت كوخ

(Robert Koch)

ولد كوخ سنة ١٨٤٢ فى بلده جو تنجس ( Gottings )، من أعمال ألمانيا و تدرج فى مدارسها إلى أن بلغ الثامنة عشرة من عمره وكان طالباً عاديا فى جميع مراحل دراسته على جانب عظيم من الذكاء ولكنه لم يكن ذكاء خارقاً للعادة . وهذا هو ما نشاهده فى كثير من العظاء . إذا ما رجعت إلى تاريخهم وجدت أن مستوى ذكائهم أيام الدراسة كان فوق المتوسط بقليل — وجدت أنهم قل ما كانوا يفوزون بمكافأة ربما فاز بها غيرهم بمن كان مآلهم فى الحياة العملية إلى الظلام والنسيان .

التحق كوخ بكلية الطب بجامعة جو تنجس سنة ١٨٦٠ و حصل على الدكتوراه سنة ١٨٦٦ وكانت أقصى أمانيه أن يجوب العالم وأن يذهب إلى مجاهل أفريقيا لاصطياد الحيوانات المفترسة والوحوش الضاربة أو أن يحظى بوظيفة طبيب بإحدى شركات الملاحة حتى تسنح له فرصة السياحة ورؤية العالم ومشاهدة أناس لا يعلم عنهم سوى ما كان يقرأه في العالم ومشاهدة أناس لا يعلم عنهم سوى ما كان يقرأه في العالم ومشاهدة أناس لا يعلم عنهم سوى ما كان يقرأه في العالم ومشاهدة أناس لا يعلم عنهم سوى ما كان يقرأه في العالم ومشاهدة أناس لا يعلم عنهم سوى ما كان يقرأه في العالم ومشاهدة أناس لا يعلم عنهم سوى ما كان يقرأه في العالم ومشاهدة أناس لا يعلم عنهم سوى ما كان يقرأه في العالم ومشاهدة أناس لا يعلم عنهم سوى ما كان يقرأه في العالم ومشاهدة أناس لا يعلم عنهم سوى ما كان يقرأه في العالم ومشاهدة أناس لا يعلم عنهم سوى ما كان يقرأه في العالم ومشاهدة أناس لا يعلم عنهم سوى ما كان يقرأه في العالم ومشاهدة أناس لا يعلم عنهم سوى ما كان يقرأه في العالم ومشاهدة أناس لا يعلم عنهم سوى ما كان يقرأه في العالم ومشاهدة أناس لا يعلم عنهم سوى ما كان يقرأه في العلم ومشاهدة أناس لا يعلم عنهم سوى ما كان يقرأه في العلم ومشاهدة أناس لا يعلم عنهم سوى ما كان يقرأه في العلم ومشاهدة أناس لا يعلم عنهم سوى ما كان يقرأه في العلم و العلم و

الكتب والمجلات ولكنها كانت كلها قصوراً تبنى فى الهه اله فلسوء حظه أو لحسنه لم ينل شيئاً من ذلك

عرف كوخ فتاة جميلة تدعى أمى فراتز (Emmy Fraatz) راقه حسنها وشغف بها وهام بحبها وبادلته هي أولا هذاالحب وانتهى بهما الأمر إلى الزواج على شرط أن يطلق تلك الافكار السقيمة والخيالات الساذجة وأن يطرح جانبأ فكرة السفر والطواف حول العالم وأن يستقر فى جهة واحدة يعمل فيها لنفسه ولأبناء وطنه وأن يمارس مهنة الطب كما يمارسها غيره من الأطباء وأن يستفيد بما تعلمه ويفيد الناس به فقبل ذلك على مضض. و بعد فترةقصيرة اشتغل فيها ناثباً بأحد مستشفيات الأمراض العقلية استقرفى بلدته واتخذله فيها عيادة كانت تدر عليه من الرزق ما يكفيه ويكني زوجه. الا أن هذه الحياة الخاملة ما كانت لترضيه وكان لا ينقطع عن التذمر منها واظهار عدم رضائه عنها . لا كرها منه في أن يفيد أبناء جنسه ولكن اعتقادا منه أن الطبيب يشتغل في الظلام وأنه إذا ما دعى إلى علاج مرض كمرض الدفتريامثلا فانه لا يعلم شيئاً عنه ولا عن مسبباته فكيف به يعالجه العلاج

أن الأطباء في نظره من أكبرهم إلى أصغرهم. من أكبر

الاخصائيين في برلين إلى أصغر المارسين في القرى يتخبطون فى غياهب هذه المهنة ولا ينطوى عملهم إلا على الحدس والتخمين وكان هذا من أكبر أسباب تملله وضجره ولكنه لم يمنعه من أن يمارس صناعته بكل ما أوتى من علم ومهارة إلى أن حدث ذات نوم وكان هذا اليوم يوم عيد ميلاده حدث أن أهدته زوجته ميكروسكوباً جميلا لامعاعله يلهيه عن التفكير في السفر والطواف حول العالم وعله يجعله يستقر في مكانه ويعمل لنفسه ووطنه ولك الاقدار أرادت غير ذلك. أرادت أن تكون هذه الآلة سبباً في هدم سعادتها المنزلية . سبيا في نكبتها وفي بعده عنها وسبباً في الفضيحة التي حلت سهما أخيراً وانتهت بطلاقهما . فتحت هذه الآلة أمامه مجالا أبعده عن زوجه لا بقدر ماكانت ستبعده عنها أسفاره ورحلاته التي كان يود القيام بها بل أقصى من ذلك بكثير. بلغ سروره بميكروسكوبه مبلغاً عظما فجعل يفحص به كل ما وصلت إليه يده بما يمكن رؤيته بالعين المجردة ومالايمكن رۇپتە سا .

وفى ذات يوم أخذ نقطة من دم حمل مصاب بالحمى الفحمية ووضعها على لوح صغير من الزجاج وبدأ يفحصها بميكروسكوبة فوجد بين كرات الدم الحمراء أجساما لم ير

مثلها من قبل رأى عصياً صغيرة يبلغ طول الواحدة منها حوالى قطر كرة الدم الحراء وكان بعضها ملتصق الأطراف الواحدة تلوالأخرى لم يكن هوأول من رأى تلك الأجسام فقد سبق أن رآها قبله دافين (Davaine) ويولاندر (Pollander) وقالا عنها أنها هى المسبة للحمى الفحمية . الاأنهما لم يأتيا بالبرهان القاطع على ذلك فمجرد رؤية مثل هذه الأجسام فى دم الحيوان المصاب لا تكنى للدلالة على أنها هى المسبة للمرض ولكن كوخ الذى ماكان ليصدق شيئاً حتى يلسه بيده لم يقع فى مثل هذا الخطأ ولم يشأ أن يقول عنها شيئا حتى يتأكد منه كل التأكد.

بدأ أولا بفحص دم الحيوانات السليمة حتى إذا ماوجد فيها هذه الأجسام اتضح له أن لا شأن لها بالمرض ولكنهلم يعثر عليها فى نقطة واحدة من دماء تلك الحيوانات

أراد بعد ذلك أن يعرف أذا ما كانت هذه الأجسام كائنات حية تعيش وتتوالد أم هي مجرد أجسام غريبة . ولم يكن كوخ ليعرف شيئاً عن الميكروبات ولم يتعلم كيف يربيها خارج الجسم وكان يجهل أن غيره قد ابتكر أوساطاً وساطاً ) يجعلها تعيش وتتوالد عليها أذكان يشتغل فى قريته مستقلا عن العالم فلم يجد أمامه فى هذه الحالة الاأن يحقن

حيوان آخر ليري اذا ما كان هذا الحيوان سيصاب بالمرض وإذا ما كانت هذه الأجسام ستتكاثر في دمه . ولكن أن هو انتخب الحيوانات التي تصــاب عادة بهذا المرض كالغنم والماشية مثلا فان ماليته المحدودة لنتسمح بذلك وإن سمحت فانه ليس من حسن الذوق في شيء أن تحفظ حيوانات مثل هذه في عيادة طبيب. بعد تفكير طويل اهتدى الى أن يستعمل الفيران البيضاء الصغيرة اذ يمكنه أن يحفظ المئات منها في قفص صغير يخبئه في غرفة من غرف عيادته فاشترى من هذه الحيوانات ما أمكنه الحصول عليه وانكب على العمل انكبابا أنساه مرضاه وأنساه موردرزقه وأنساه زوجه وأنساه كلشيء حتى صاريكتب تذكرة الدواء وينسىأن يضع التاريخ عليها . صار يكتبها ثم يسلمها للبريض بلا امضاء . صار يضع أذنه على صدر المريض ليسمع دقات قلبه وذهنه منصرف إلى تجاربه . أصبح مشرد الفكر مشتت البال يشغل مرضاه من تفكيره مركزا ثانوبا وكادت هذه الحالة تقضي على عيادته ومورد رزقه وكادت تنتهى بهدم سعادته المنزلية اذأهمل زوجه اهمالا قل أن تصبر عليه امرأة لم يمض على عرسها أكثر من عام أوعامين وطالما نبهته هذه الزوجة وهي بطبيعتها

لم تكن على استعداد كبير للتضحية . نهته إلى واجبه نحو مرضاه وواجبه نحومنزله بل وواجبه نحونفسه وكانت أحيانآ تظهر اشمئزازها من تلك الجرذان التي تعلق بها أكثر من تعلقه بها و بعمله الحقيقي. اذ لم تكن هذه الحيو انات في نظرها إلا ألعوبة يلهو بها فاذا ما تصادف وحدثها عن حيواناته البغيضة قالت له « انى اشتم فيك رائحتها » . لم يعبأ كوخ بتوسلات زوجته ولا بتهديدها وتملكته فكرة البحث حتى صارينام عليها ويتناول طعامه وهو لا يفكر الافيها ويقبل زوجه وهو أبعد الناس عنها . أصبح يدخل عيادته فلا يرى الأم التي تنتظره بفارغ صبر حاملة طفلها ولا يسمع أنين المتألم أوسعال المسلول ولم يعديهمه فى العالم سوى ميكروسكو به وجُرذانه وميكروباته وكان يفحص المريض ويفكر فى الوقت نفسه فيما سيصيب حيواناته التي حقنت بالدم الملوث ويصف الدواء ثم يلاحظ جرحاً فى اصبعه فيشك فى أنه ربما وصلته نقطة من الدم الموبوء. وهكذا كانت حياته خليطا من كل شيء لو استمرت على ذلك طويلا لانتهى به الأمر إلى الجنون ولكن قد قيض له الله فيما بعد أن ينقذه من المرضى وشئونهم وسنحت له فرصة التفرغ للبحث وللبحث وحده . لما بدأ يحقن أول فأر من فيرانه بالدم المحتوى على تلك

الإجسام الغريبة لم يذق في تلك الليلة للنوم طعها. وما أشرقت الشمس حتى بادر الى عيادته فوجده قد فارق الحياة ففتحه ووجد أن حالته تشبه حالة الماشية والأغنام التي تموت من الحمي الفحمية إذ كانت الأعضاء محتقنة والطحال متضخا قاتم اللون فأخذمنه قطعة صغيرة وفحصها بميكرسكوبه فاذا به يجد فيهـــــا الملايين من تلك الأجسام التي سبق أن رآها في. الحيوانات المريضة. فحص الأعضاء الأخرى وفحص الدم فوجد فيها جميعًا ما لا يعد من تلك الميكروبات. الملايين منها وهو لم يحقن الفآر الا بعدد قليل. اذاً لابد وأن تكون هذه الأجسام حية ترزق. لابد وأنها تتوالد والالما تكاثرت على هذا المنوال. صار ينقل الدم من فأر إلى آخر وفى كل مرة يحصل على النتيجة نفسها وكان يحدث نفسه « لو أمكنني أن أراها وهي تتوالد. لوأمكننيأن أقنع نفسي بطريقة لايداخلها الشك أن تلك الأجسام التيظهرت في دم الحيوانات المحقونة ما هي الا وليده الأجسام التي حقنت بها . لو أمكنني أن أجعلها تتوالد خارج الجسم وأرى ذلك تحت الميكروسكوب بعيني رأسي!» بهذا كان يحدث نفسه ذلك الرجل الذي كما قلت آنفا ما كان ليصدق شيئا حتى يلسه بيده.

بحث كوخ عن سائل يشبه لحد ما الوسط الذي تعيش عليه.

هذه الأجسام فى الطبيعة وقاده تفكيره الى أن بجرب ماء العين فكان يحصل من القصابين على عيون الثيران ويأخذ الماء منها شم يضع نقطة منه بين لوح دقيق من الزجاج به تقعير بسيط ولوح آخر أدق منه فتبتى النقطة معلقة بينهما تم يلقحها بمقدار صغير جداً من الدم أو المواد الحاملة لهذه الأجسام ويضع الجميع تحت الميكروسكوب ويجلس إليها الساعات الطوال بصبر غريب حتى يرى بنفسه ما يحل بهذه الأجسام. وقد كان له ما أراد إذ رأى الجسم الواحد ينقسم فيصبح اثنين لم يلبثا ان صارا أربعة وهكذا. ثم أخذ قليلا من هذا السائل ولقح به كمية أخرى من ماء العين وأعاد التجربة نفسها وهكذا استمر ينقله من سائل إلى آخر حتى تحقق ولم يداخله أى شك أن هذه الاجسام حية وأنها تتوالد بالانقسام. أخذ نقطة من آخر سائل وحقن بها فأرآ سليما فات هذا الفأركما ماتت الفيران الأخرى من قبله ففتح هذا الحيوان وفحصه كما فحص الحيوانات الآخرى فوجد احتقانا شديداً وتضخما بالطحال وعدداً لا عدله من هذه الميكروبات. والآن لم يبق عنده أقلشك أنهذه الميكروبات هي المسببة للرض. وهكذا كان كوخ أول من أثبت بالبرهان القاطع أن نوعاً معيناً من الميكروبات يسبب نوعاً معيناً من

الإمراض وقد كان ذلك بعد عناء طويل وعمل متواصل. فهل فكر بعد ذلك فى أن ينشر نتيجة أبحاثه. هل طنطن وهلل لاكتشافه. هل ملا أعمدة الجرائد بما وصل إليه مجهوده الجبار؟ كلا لم يفعل شيئاً من ذلك بل واصل عمله وأراد وقد عرف سبب المرض — أن يعرف طريقة لانتقاله إلى الحيوان السليم

وكان يعلم كما يعلم المزارعون وغيرهم بمن تتطلب صناعتهم العناية بالحيوانات أن هناك مراع لا يلبث الحيوان أن ينقل إليها حتى يصاب بهذا المرض ويموت بعد بضعة آيام . كان يعلم أن فى فرنسا مراع خضراء وهبتها الطبيعة خصباً وجمالا قل أن تجتمعا في مراع أخرى الا أنها إذا ما أضافت بضعة حيوانات قضت عليها في أقصر مدة . كان يعلم ذلك كله ولا يعرف له سبباً ألى أن لاحظ ذات يوم وقد تصادف أن ترك سائل العين الملقح بميكروبات الجمي الفحمية لبضعة أيام. لاحظ عند فحصه هذا السائل مرة ثانية أن الميكروبات المستطيلة التي رآها آخر مرة فحص فيها السائل قد اختفت وظهر مكانها أجسام مختلفة كل الاختلاف عن الأجسام الأولى. أجسام مستديرة لا تمت للميكروب الذي يعرفه بأقل شبه ولم يبق من هذه الميكروبات سوى هيكل قد

يبصعب التعرف عليه. ظن في أول الأمر أنه أمام ميكروب جديد وأنه من المحتمل أن السائل قد لنُوث بميكروبات من الخارج وكان على وشك أن يسلم بذلك لولا أن خطر له أن يضيف إلى هذا السائل قليلا من الوسط نفسه الذي زرع عليه عله ينمو ويتكاثر. وتركه لليوم التالى فلما أتى لفحصه وجد أن هذه الأجسام المستديرة قد اختفت وقد ظهر مكانها الميكروب الأصلى. دهش في أول الأمر ولكنه ما لبث أن عرف الحقيقة. فالجسم المستطيل والجسم المستدير شكلان مختلفان لشيء واحد وهو ميكروب الحمى الفحمية . أن هذا الميكروب إذا ما وجدأن الجو غيرصالح أو الغذاء غيركاف لنموه اتخذ هذا الشكل الجديد وأحاط نفسه بغشاء سميك نسبياً يقيه شر المؤثرات المضادة . مثل من أمثال المناعة حتى عند الميكروبات وطريقة من طرق التحايل لحفظ الجنس. والمناعة تتمتع بها جميع الكائنات من الميكروب أدنئها ألى الأنسان أجابها شأنا وأعظمها قدرا. في استطاعة هذا الجسم المستدير أن يقاوم الحرارة والجفاف والمطهرات وخلافها . هو ميكروب الحمى الفحمية بنفسه فى حالة مقاومة شديدة تسمح له أن يبتى في الأرض ويعبش فيها السنين الطوال فاذا ما وصل إلى دم الحيوان الذي يرعى الزرع الملوث ويرمرم

من نبات الأرض الموبوءة تحول إلى شكله الأصلى ونما و تكاثر وانتشر فى دمه وأحشائة حتى يأتى عليه .

وجد كوخ فضلا عن ذلك أن تحويل ميكروب الحمى الفحمية إلى هذه الأجسام شديدة المقاومة لا يتم مطلقاً فى دم أو أحشاء الحيوان المصاب وحتى إذا مات هذا الحيوان فا إن التحويل لا يتم ما دامت الحرارة دون درجة ٣٧ بميزان سنتجراد ومن هنا أتت عادة دفن الحيوانات المصابة بهذا المرض كما هى دون أراقة نقطة من دمائها حتى لا تتكون الأجسام المشار إليها.

عند هذا الحد فقط فكر كوخ فى أن يُسمع العالم شيئاً عن اكتشافه فحزم أمتعته وجمع فيرانه وحمل ميكروسكوبه ومزارعه وسافر بها جميعاً إلى برسلاو (Bresian) حيث يشتغل صديقه كوهن (Cohn) أستاذ علم النبات فى جامعتها وكان كثير الاهتمام بكوخ طالما شجعه بخطاباته وعنى بأمره — وربماكان هو الوحيد الذى فعل ذلك — ذهب إليه كوخ وأطلعه على كل ما فى جعبته فدعى كوهن عددا كبيراً من وأطلعه على كل ما فى جعبته فدعى كوهن عددا كبيراً من الأطباء والباحثين ليروا بأعينهم ما قام به طبيب القرية البسيط دون أى مساعدة وفى معمل قد يكون من المغالطة أن يطلق عليه هذا الآسم ، اجتمع هذا العدد الكبير وربماكان ذلك عليه هذا الآسم ، اجتمع هذا العدد الكبير وربماكان ذلك

لمجاملة كوهن فقط الا أنهم لم يلبثوا أن أدركوا أهمية هذا الاكتشاف وبلغ أعجابهم بهذا الطبيب القروى حداً كبيراً فبالغوافى إكرامه ولم يتمالك أحدهم وهو كوهنهيم (Cohenheim) نفسه فترك الاجتماع وذهب إلى معمله وأمر أعوانه أن يتركواكل شيء ويذهبوا ليروا بأعينهم ما فعله كوخ الطبيب القروى الذي لم يسبق أن سمع أحد عنه شيئاً.

تنبأ باستير من سبع سنوات قبل اكتشاف كوخ بأنه سيأتى يوم يتمكن فيه الانسان من التخلص من كثير من الأمراض وسيمحوها ييده من قائمة المرض السوداء وكان قوله هذا يقابل بكثير من الهزء والسخرية إلى أن أتى كوخ وأثبت للعالم أن تنبأ باستير قد تحقق لحد ما في مرض الجي الفحمية إذ أنه إذا ما دفن الحيوان الذي يموت من هذا المرض كما هو دون فتحه أو أراقة نقطة من دمائه فان الميكروبات المنتشرة في جسمه لا تجد الفرصة لتتحول إلى الأجسام المقاومة التي سبقت الاشارة إليها وتموت جميعها في وقت قصير وبذلك يمتنع تسرب المرض إلى الحيوانات السليمة وهذه بلا شك خطوة كبيرة في علم الطب الوقائي وحجر ثابت وضعه كوخ في أساس هذا العلم الذي هو بالنسبة للمجموع أهم من الطب نفسه بكثير .

وقع كوخ هذه المرة فى أيدى أصدقاء لم يحاولوا أن يسلبوه حقه أو يحطوا من أهمية اكتشافه ولا نقول لم يحاولوا أن يستولوا على اكتشافه وينسبوه إلى أنفسهم ولو أن مثل هذا الصنف من الناس كثير في العلم كما هو كثير في الشئون الأخرى . استعمل كوهن وكوهنهيم نفوذهما لأيجاد عمل له فى برسلاو فأفلحا أخيراً فى الحاقه بوظيفة يتقاضى منها مرتباً ضئيلا مؤملين أنه بمزاولته مهنته فوق ذلك سيتمكن من أن يعيش عيشة رغدة تتناسب مع مركزه في الهيئة الاجتماعية ولكنه بتي الشهور الطوال ولم يطرق بابهمريض واحد وساءت حالته المالية حتى اضطر أخيراً إلى العودة إلى. بلدته ومزاولة مهنته فيها . اضطر أن يعود ثانياً إلى عالم الظلام والنسيان. أن يعود إلى مرضاه ليسمع قلوبهم ويجس نبضهم ويقيس حرارتهم . رجع إلى ماكان يسميه تخبطاً في غياهب العلم. ولو أنه كان بين حين وآخر يسلى نفسه بتحضير بضعة أفلام من مادة تحتوى على نوع من الميكروبات ويصبغها بمختلف الأصباغ التي اشتهرت ألمانيا بصناعتها. وإلى يومنا هذا لم تدانها في هذا الميدان دولة أخرى .

الا أن الأقدار التي كثيراً ما تحيط العلماء بعنايتها لم تنسه هذه المرة أيضاً إذ فوجيء ذات يوم بأن دعى إلى العمل بالمعهد الامبراطوري للصحة العامة ببرلين وهناك منح مرتبأ بحترماً يتناسب مع مركزه ومعملا مجهزاً بمعدات هي أقصي ما يتمنى الحصول عليه. هناك بدأ حياة حافلة بعظائم الأعمال وذاع صيته في الآفاق وهرع إلى ألمانيا العددالكبير من الطلبة من أميركا واليابان. من الهند والصين. من انجلتر ا وأواسط أوروبا . من كل فج يدرسون على كوخ هذا العلم الجديد وهو لم يهبه الله هبة الصبر على التدريس ولكنه أمام هذا السيل الجارف وحفظاً لسمعة بلاده ومجاملة لهؤلاء القوم الذين تجشموا مشقة السفر فى سبيل العلم والبحث اضطر أن يشملهم بعنايته وأن لا يبخل عليهم بعلمه ومن الأسف أن الألمان بطبيعتهم بخلاء بعلمهم. كان هذا فاتحة. عهد جديد في عالم المسكروبات وبما يؤسف له أنه كان عهداً كاد يقضى على هذا العلم وهو لميزل فى مهده أذ أصبح كلمن أمكنه الحصول على معمل صغير وميكروسكوب وبضع أنابيب يشتغل بالبحث في هذا العلم فكثرت الاكتشافات الزائفة وأصبح الكثيرون يعلنون نتائجهم قبل التآكدمنها حتى تسجل لهم ولا يسبقهم أحد إليها. فمن قائل أنه رأى ميكروب الحصبه ومن مدع أنه اكتشف الميكروب المسبب للحمى القرمزية دون أن يبدى برهاناً قاطعاً على ذلك وهكذا

حتى عمت الفوضى وأحدق الخطر وكاد هذا البناء الضعيف ينهار على القليل الذى وضع فى أساسه وهم ( ولو أن كوخ . كان قدوتهم فى جل أعمالهم ) لم يقتدوا به فى حرصه الشديد وتدقيقه فى كل شىء بل كان الواحد منهم إذا فحص مريضا وعثر على ميكروب أو ما يشبه الميكروب جزم بأنه هو المسبب للمرض .

استمرت هذه الفوضى وقتا غير قصير بل هى فى الواقع قد امتدت إلى وقتنا هذا إذ لا زال الانسان يسمع بين حين وآخر عن اكتشاف يهتز له العالم وتمتليء بأخباره أعمدة الجرائد ثم لا يلبث هذا الأكتشاف أن يقبر وهو لم يزل فى مهده . لا يزال الانسان يسمع عن ميكروب جديد وجد أنه هو المسبب لمرض السرطان ثم لا يلبث أن يتضح خطأ ذلك . لا زلنا نسمع عن اكتشاف علاج ناجع لمرض السل مثلا فاذا ما جرب هذا العلاج وجد عديم الفائدة أو على الأكثر وجدأنه لا يفضل ما سبقه من طرق العلاج الآخرى . ولكن مثل هذه الفوضى لا تخلو منها مهنة من المهن أو علم من العلوم .

## نوعية الميكروبات وطريقة فصلها

كان كوخ وسط هذه المعمعة يعتقد أن لكل مرض معد ميكروبات خاصة به. كان يعتقد اعتقادا راسخا في نوعية الأمراض وميكروباتها وكان لابد له لاثبات ذلك أن يتمكن من فصل الميكروبات بطريقةنقية بمعنى أن المزرعة من نوع من أنواع الميكروبات لا تحتوى إلا على هذا النوع فقط وقد شغلت هذه المعضلة بال غيره من الباحثين تباستير الذي حاول أن يذللها بطريقة التخفيف وهي تنحصر في تخفيف السائل الذي زرعت عليه الميكروبات ( وقدكانت في هذا الوقت لا تزرع إلا على السوائل) تخفيفه بدرجة عظيمة جداً على أمل أن لا تحترى النقطة منه على أكثر من ميكروب واحد فاذا ما نقلت هذه النقطة إلى وسط جديد حصل على مزرعة من نوع واحد من الميكروبات وهي طريقة قد تبدو بسيطة ظاهريا ولكنهام الوجهة العملية على جانب كبير من الصعوبة. فضلا عن أنه من المستحيل أن يجزم الانسان بصحتها في كل مرة فان هي صحت مرة فمصيرها الفشل عدة مرات.

حدث ذات يوم ويقال أن ذلك كان بمجرد الصدفة

حدث أن ترك كوخ قطعة من البطاطس المقشور على مائدة في معمله ولما أتى ألى معمله في اليوم التالي وجد على سطحها نقطا صغيرة ذات ألوان مختلفة منها ماهو أصفر وماهو أبيض وما هو أحمر اللون فحضر منهـا أفلاما صبغها وفحصها ميكروسكوبيا ووجد أنكل نقطة من هذه النقط مكونة من عدد كبير جدا من ميكروبات كلها من نوع واحد فأطلق على هذه المجموعة من الميكروبات اسم مستعمرة ( Colony ) وقد تكونت هذه المستعمرة من ميكروب واحد تصادف أن وصل إلى سطح البطاطس من الهواء مثلا وأخذ ينقسم بالتوالى حتى تجمعت الملايين منه . قادته هذه الملاحظة إلى ابتكار طريقة سهلة للحصول على مزارع نقية من نوع واحد من الميكروبلت إذكل ما ينبغي عمله للوصول إلى هذاالغرض هو أن تزرع الميكروبات على وسط صلب. كان من السهل أن يستعمل البطاطس ولكنه وجده وسطاً غير صالح لميكروبات كثيرة فاستعاض عنه أولا بالجلاتين وذلك بأن أضاف الحلاتين إلى الشوربة بنسبة ١٥ في المائة. فحصل على وسطجمع بين الصلابة وبين احتوائه على كل ما يحتاج إليه الميكروب لنموه. الاأن الچلاتين لكي يبقي صلباً يجب أن لا يوضع في فرن التفريخ العادية أي التي ارتفعت درجة الحرارة

فيها إلى ٣٧ بميزان سنتجراد إذ أنه في هذه الدرجة يفقد لاكتشاف مواد أخرى إذا ما أضيفت إلى الشوربة اكسبتها الصلابة المطلوبة دون أن تتآثر بحرارة فرن التفريخ العادية . أخذ كوخ ومساعدوه يجربون زرع خليط من الميكروبات المختلفة على أوساط صلبة كثيرة فيحصلون على أنواع مختلفة من المستعمر ات اتضم لهم بفحصها أن كلامنها بلا استثناء مكون من نوع واحد من الميكروبات . حينئذ ذهب كوخ إلى فيرشو ( Virchow )اله الباثولوجيا في هذا الوقت وديكتاتور الطب والرجل الذي كانت كلمة منه تكني لأن تهدم أرسخ النظريات وأثبتها. ذهب كوخ إليه وأخبره بأنه توصل إلى طريقة تمكنه من فصل الميكروبات عن بعضها والحصول على مزارع نقية منها فقابله فيرشو بىرودشديد وبكثير من التهكم والسخرية وقال له أنه لا يعقل أن يتوصل إنسان إلى طريقة مثل هذه إذ أنه لو أراد ذلك لاضطر أن يبني معملا خاصاً لكل نوع من أنواع الميكروبات. لم يثبط هذ القول من همة كوخ ولم يفت في عضده بل هو على النقيض من ذلك عاد إلى معمله وواصل بحثه أكثر نشاطا وأعلى همة فأدخل على طريقته هذه تحسينات كثيرة أكسبتها دقةوزادتها

اتقانا ولم يدع لفيرشو أو لغير فيرشو منفذا لنقدها أو مجالاً للشك فيها و لا زالت طريقة كوخ مستعملة إلى وقتنا هذا للحصول على مزارع نقية من أى نوع من أنواع الميكروبات

## كوخ ومرض السل

بدأ كوخ يوجه عنايته إلى مرض السل وهنا بدت عبقريته وظهرت مواهبه وتجلى جلده وصبره على العمل المضنى المتواصل. لم يكن اكتشاف ميكروب السل بالشيء الهين ولو قورن به اكتشاف ميكروب الحمى الفحمية لاتضح أن هذا الأخير على صعوبته كان أمرا هيناً سهلا. كانكل ما عرف في الطب عن مرض السل حتى هذا الوقت أنه مرض معد قد يكون سببه ميكروب خاص به. أما أنه مرض معد فقد أثبته ڤيلاما (Villamain) إذ وجد أنه فى قليل من الماء ثم حقنها فى حيوان سليم كالارنب مشلا أصيب هذا الحيوان بالســـل ثم مات به . هذا وقد وجد كوهنهيم ( Cohenheim ) أيضاً أنه اذا ما وضعت قطعة صغيرة جداً من الرئة المصابة بالسل تحت قرنية ارنب سلم أصيب الارنب بالمرض. أما السبب في انتخابه القرنية فهو

لأنها شفافة تمكنه من أن يرى مايجرى تحتها بوضوح تام أعجب كوخ بهذه التجارب وبدأ يحقن الحيــو انات بكل ماوصلت اليه يده من المواد المأخوذه من مرضى السل. من بصاقهم اثناء حياتهم ألى قطع صغيره من اعضائهم بعد ماتهم ولاتسل عن عدد الحيوانات التي حقنها بهذه المواد وقدكان فى انتظار نتــائج هذه التجارب يعمل أفلاما من هذه المواد ويصبغها بمختلف الصبغات المعروفة فى هذا الوقت ولو أنه لم ير شيئاً يستحق الذكر. إلى أن حدث ذات يوم أن ترك أحد الأفلام في الصبغة ليلة بأكملها ولما عاد إلى معمله فى الصباح أخذ هذا الفلم و فحصه فاذا به يرى عصيا صغيرة تختلف كل الاختلاف عن تلك التي رآها في دم الحيوانات المصابة بالحمى الفحمية ففيها انحناء بسيط وهي تجتمع حول بعضها لا بشكل سلسلة كما تجتمع ميكروبات الجمي الفحميه بل بشكل غير منتظم وقد يتقابل الميكروبان منها على شكل زاوية وقد ينفصلان عن بعضها تمـــام الانفصال. هي اذآ ميكروبات تختلف عن الميكروبات الأخرى في شكلها ونظامها وفى انها لا تصبغ الا بعد بقائها فى الصبغة مدة طويلة. قال ربما كانت هذه الميكروبات هي ميكروبات السل ولكنه لم بذهب أبعـــد من ذلك . مضى على الحيوانات المحقونه

شهران أو أكثر وبدأت بعد ذلك تموت الواحد الو الآخر بعد أن أصيبت بهزال شديد وخف وزنها وأصبح بعضها هيكلا عظميا مكسوا بطقة ضئيلة من الجلد واللحم. فتح كوخ هذه الحيوانات فوجد التدرن فى جميع الأحشاء كما كان يجده فى الانسان تماماً وأخذ قطعا صغيرة من الأجزاء المتدرنة وفحصها ميكروسكوبيا بعد أن صبغها بالطريقة التى صبغ بها الأفلام المأخوذة من الانسان والتى سبقت الاشارة إليها فوجد نفس الأجسام التى رآها فى هذه الأفلام فعزز هذا ظنه بأن هذه الأجسام هى المسببة فى هذه الأفلام فعزز هذا ظنه بأن هذه الأجسام هى المسببة لمرض السل وكاشف مساعديه لو فلر (Loeffler) وجافكى إليه هو فهجرا الشك إلى اليقين.

فى هذا الوقت لم يكن فى العالم من هو أسعد منه . كان فى وسعه أن ينشر نتيجة بحوثه إلا أنه رأى أن الوقت لم يحن بعد وأنه لا بدله من عمل بضع تجارب أخرى فو اصل بحثه وأخذ يزور جميع مستشفيات برلين يجمع كل ما يمكنه الحصول عليه من المواد المتدرنة من موتى السل والسل كا يعلم الجميع لا يصيب الرئة وحدها بل قد يصيب أى عضو من أعضاء الانسان . أخذ يحقن هذا المواد فى كل ما وصلت من أعضاء الانسان . أخذ يحقن هذا المواد فى كل ما وصلت

إليه يده من الحيوانات . حقنها فى الأرانب والكلاب والقطط والدجاج والخنازير وأنواع مختلفة من الفيران وبالجلة لم يدع حيوانا يستطيع أن يحفظه فى معمله دون أن يأتى به ويجرى عليه تجاربه . تكاثر الميكروب فى أعضاء أكثر هذه الحيوانات وقضى على معظمها ولما صارت جثثاً هامدة فتحها ولم تلحقها برودة الموت بعد فوجد الميكروب نفسه فى كل مرة من هذه المرات . وجد الملايين منه ولم يكن قد حقن أكثر من بضع مئات .

حقن أكثر من بضع مئات.
ربما كان هذا كافياً لاقناع الكثيرين من الباحثين بأن
هذا الميكروب هو المسبب للسل ولكنه لم يكن كافياً لاقناع
كوخ. لا بدله من زرعه خارج الجسم والحصول على مزارع

نقية منه. أخذ يبحث عن وسط يضعه عليه. وماذا يمنعه من ذلك؟ ألم يسبق أن وفق إلى زرع ميكروب الحمى الفحمية. فلم لا يوفق إلى زرع هذا الميكروب أيضاً؟ جربكل ما كان معروفا في هذا الوقت من الأوساط فلم ينم على واحد منها.

قال فى نفسه ربما نما هذا الميكروب لو وضعته على وسط أقرب إلى الوسط الذى يعيش عليه بطبيعته . قد ينمو لو

أضفت إلى الوسط العادى قليلا من المصل المفصول من دم

حيوان سليم. وكانت فكرة موفقة لم يتردد فى تنفيذها فكان

يأخذ المقادير الكبيرة من دم الحيوانات عند ذبحها ويدعها تتجمد ثم يفصل المصل منها ويضيفه إلى الأوساط القديمة مماكان يستعمله فى زرع الميكروبات الأخرى ثم يلقحها بقطعة صغيرة من رئة مصابة بالسل يتأكدمن خلوها من الميكرو بات الأخرى ثم يتركها في فرن التفريخ يوماً أو يومنين مؤملا أن يرى الميكروبات قد نمت وترعرعت عليها كما تنمو وتترعرع ميكروبات الجي الفحمية في أقلمن هذا الوقت. الا أن ذلك لم يتم وكادت التجربة تتهى بالفشل لولا أن ما أوتيه من ذكاء وقوة ملاحظة كان نصيره هذه المرة أيضا إذ تذكر أن مرض الســـل مرض بطيء جداً قد يصاب به الانسان ويحيا حياة طويلة ثم يموت من مرض آخر أو قد. يصاب به ولا يموت منه إلا بعد عدة سنوات. تذكر أن هذا الميكروب إذا ما لقح به خنزير غينيا أماته فى شهرينأو آكثر بينها ميكروب الحمى الفحمية يميت هذا الحيوان فى يومين أو أقل. هو ميكروب بطيء النمو في جسم الانسان والحيوان فلم لايكون بطيء النمو في خارج الجسم أيضا؟ قال لأترك هذه الأنابيب في فرن التفريخ مدة طويلة تتناسب مع بطء نمو هذا الميكروب. لأتركها بضعة أسابيع بل بضعة شهور إن احتاج الأمر قبل أن أعلن أنى أخفقت في.

أنمائه وهكذا فعل. وكمكان سروره عظيما عندما لاحظ بعد خمسة عشر يوما أن أشياء بدت تنمو على هذه الانابيب واضطرد هذا النمو حتى حصل على مزرعة لا تقل فىغزارتها وخصوبتها عن المزارع التىكان يحصل عليها من ميكروب الحمى الفحمية ولو أن ما ينمو فى هذه الحالة الاخيرة فى يوم ينمو فى حالة السل فى شهر أو أكثر.

وبفحص هذه المزارع وجد أنها مكونة من ميكروبات تشبه شكلا الميكروبات التي رآها في الرئة والإعضاء الأخرى المصابة بالسلل وتتفق معها أيضا في صعوبة صبغها بحيث أنها لاتأخذ الصبغة إلا إذا ما بقيت فيها مدة طويلة أو أذا ما سخنت هذه الصبغة لدرجة تقرب من الغليان.

ومن خاصية هذه الميكروبات أنها على صعوبة صبغها تعذر إزالةالصبغة منها أن هي صبغت بها حتى ولو استعمل في سبيل ذلك حمض كحمض الكبريتيك مخففا بالماء بنسبة ٢٥٪ يقول البعض أن ترك كوخ لمزارع السل في فرن التفريخ لمدة طويلة لم يكن إلا صدفة سعيدة ، ويزعمون أنه وضعها ونسي كل شيء عنها مدة طويلة . وسواء كان هذا أو ذاك فقد أفلح كوخ في زرع هذه الميكروبات . أفلح في تربيتها خارج الجسم وقد أخفق غيره من قبله .

انتقـــل من مسالة زرعها إلى طلب التأكد من أن الميكروبات المأخوذة من المزارع تحدث نفس التغيرات المركزية التي تحدثها الميكروبات الموجودة بالأجزاء المصابة بالدرن فحقن بضعة حيوانات بميكروبات هذه المزارع ووصل إلى النتيجة نفسها إذ ماتت هذه الحيوانات ووجد الميكروب في جميع أعضائها بل وفصله منها ثانيا وحضّر منه مزارع جديدة.

عند هذا الحد اقتنع كوخ بأنه قد اكتشف ميكروب السل فعلا . عند هذا الحد فقط فكر فى أن ينشر أبحائه على الملأ . فكر فى أن ينشر أبحائه على الملأ . فكر فى أن يقول للعالم أنه اكتشف الميكروب وأنه نقل عدواه إلى حيوانات عديدة وانه تمكن من تربيته خارج الجسم وهى سلسلة أعمال خطيرة لا نبالغ إذا قلنا أنها أعظم ما ظهر فى ذلك الجيل .

كان أول اعلان كوخ لهذا الاكتشاف في مؤتمر عقد في برلين حضره فطاحل العلماء وكان بينهم أهرلخ الذي ساعد في ابتكار صبغة بديعة لهذا الميكروب وأدولف فيرشو الطبيب الدكتاتور الذي طأطأت له رؤوس الأطباء في جميع بلاد العالم وكان القول ما قاله فيرشو. وقف كوخ في هذا الجمع الوقور وألق كلمته بصوت خافت وتواضع كبير ولما انتهى

منها بين عاصفة حادة من التصفيق جلس ليسمع النقد الذي سيوجه إليه والمناقشة التي كانت لآبد أن تتلو رسالة خطيرة مثل هذه فتطلع الجميع إلى فيرشو متوقعين أنه سيقوم ويفند أكثر ما أتى به كوخ. الا أن فيرشو أجاب على ذلك بأن أخذ قبعته وغادر مكان الاجتماع دون أن يفوه بكلمة واحدة . لم تكن هناك مناقشة ولم يكن هناك نقد إذ لم يترك كوخ في بحثه صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها . لم يدع بحالا للشك أو منفذا للتخمين وكانت حلقة من الانتصارات لم يسجل التاريخ مثلها . فلما طيرت أخبار هذا الاكتشاف إلى جميع أنحاء العالم أكبرالناس كوخ وأكبروا معه ألمانيا وعلماءها وأوشك اسمه أن يطغي على اسم باستير .

وهنا جاء دور السياسيين. جاء دور أولئك القوم الذين يتحكمون في موارد الدولة و في كل ما يقع تحت سلطتهم فهموا فيه أم لم يفهموا. جاء دور أولئك القوم الذين يسمونهم في عالم الطب بغير المسئولين. قالوا له لقد أعطيناك كل شيء. معملا في ومساعدين أكفاء ومرتباً يحسدك عليه الكثيرون وقد أتيت لنا بدورك باكتشاف له خطورته وقيمته اذ رفعت القناع عن مرض عضال يميت كل عام الآلاف من ابناء وطنك ولكن ليسهذا كل شيء. أن مانريده منكهو الدواء

لهذا المرض. هو العلاج الذي يشنى الداء أو على الأقل يخفف بطش ميكروبك هذا بذلك تتم مهمتك و ترفع رأس وطنك . ألمانيا التي درت عليك الحير الكثير والتي ربيت في حجرها وفحرت بعظمتها ونعمت بمجدها . ألمانيا التي انجبت من العلماء من اعترف بعظمتهم العدو قبل الصديق فرفعوا شأن بلادهم وزادوها مجدا وعزا . فلتفعل مثلهم ولتقتف أثرهم . كانما مافعله كوخ لم يكن أمام اعينهم الا الشيء اليسير الذي يتسنى لأي مخلوق ان يأتي بمثله

بهذا حدثه السياسيون الذين يسمون انفسهم بالعمليين والذين لايقنعون ألا بفائدة مادية يلمسونها بأيديهم وكان على كوخ أن يطيع . كان عليه أن يخرج من ميدان العلم ألى ميدان الحياه العمليه . وهنا ابتدأت مأساة كادت تودى بشهرته أذ أنه أجابة لهذا السيل الجارف من طلبات رؤسائه جلس ألى ميكروسكوبه ووطد النفس على ايجاد علاج لهذا المرض وهيأ نفسه ومساعديه لعمله الجيديد وما كان مساعدوه ليرفضوا له طلبا

لكى نختصر هذه القصه المؤلمة من تاريخ البحث نقول أن كوخ وفق بعد الجهد ألى تحضير مادة اسهاها بالتيوبرطين (Tuberculin ) وهى مكونة من مادة الميكروب نفسه حصل

عليها بأن زرع الميكروب على الشوربه المحتوية على قليل من الجليسرين وتركها لمدة ستة اسابيع فى فرن التفريخ ثم رشخها وعقمها . استعمل هذه الماده فى العسلاج وكان يعطيها حقنا تحت الجلد وظن انه حصل على نتائج مرضية فأوصى الاطباء باستعالها ولكن النتائج كانت وخيمة إذ اشتد المرض فى بعض الاحوال وفى بعضها كان التفاعل شديدا جدا لدرجة أن المريض ماكان ليقوى على احتماله . وبالاجمال كانت نتيجة هذه التجربة الخيبة والفشل عا نغص عليه حياته وجعله يلعن اليوم الذى رضخ فيه لأوامر من لا معرفة لهم بهذه الامور إذ أن ضغطهم الشديد تسبب فى تسرعه على غير عادته فى إخراج علاجه للناس وكان السبب الأكبر فى هذا الضغط إخراج علاجه للناس وكان السبب الأكبر فى هذا الضغط الغيرة من فرنسا وما قدمه باستير إليها وإلى العالم

لو ترك كوخ ليعمل على مهل كما تعود لما تعرض لاحتمال الخيبة والفشل إذ أنه اتضح أخيرا أن التيوبركلين علاج له قيمته وإن الخطأ لم يكن فى المادة نفسها بل فى طريقة استعمالها إذ كان الاطباء يعطونه بمقادير كبيرة تؤخر حالة المريض بدل أن تقدمها وتزيد آلامه بدل أن تشفيها وعذرهم فى ذلك أن كوخ لم يرشدهم بالضبط الى المقادير التى يجب أن يستعملوها وعذر كوخ أنه لم يعط الوقت الكافى ليفعل ذلك

رجع الأطباء حديثاً إلى التيوبركلين فى علاج السل. فهم الآن يبدأون بمقادير صغيره جدا يزيدونها تدريجيا حسب حالة المريض وقد أتى هذا العلاج فى بعض الأحوال بفوائد جمة إذ يزداد وزن المريض وتتحسن حالته العامة ويزول الكثير من أعراض المرض

ويستعمل التيوبركلين أيضاً في تشخيص مرض السل بحميع أنواعه فالمقادير الصغيرة منه ذا ماحقنت في الطبقة السطحية من الجلد أحدثت تفاعلا يصحبه ارتفاع في الحرارة فى مرضى السل أو فى من يوجد بأى جزء من اجزاء جسمهم ولو غدة صغيرة أصيبت بتدرن قديم. والتجربة لها قيمتها فى الأطفىال دون الخامسة فقط أما بعد ذلك فأن تسعين في المائة من الاشخاص يعطون نتيجة إيجابية ظهرت عليهم أعراض المرض أم لم تظهر إذ ينــدر أن يوجد منا من يخلو من غدة متدرنه أو تغير درنى قديم في عضو من أعضائه يكني لأن يعطى نتيجة أبجابية للتسيوبركلين ولكنه لإ يحدث عرضا من اعراض المرض فالشخص سليم من هذه الجهة بل هو فى نعمة قد يجهلها فهذه الغدة أو هـذا التغير الدرنى يحميه ويحصنه ضد المرض نفسه وهناك ظاهرة يعرفها الجراحون والأطباء بل والكثيرون بمن لاعلاقة لهم بمهنة.

الطب وهي أن الشخص الذي أصيب في طفولته بغدد متدرنة كغدد الرقبة مثلا قلما يصاب بالسل الرئوى في بقية حياته ويستعمل التيوبركلين أيضاً في تشخيص إصابة الماشية بهذا المرض وذلك بأن تحقن تحت الجلد بمقادير صغيرة منه تسبب ارتفاعا في حرارة الحيوان إن كان مصابا بالسل ولهذا الأمر أهميته من وجهة الصحة العامة إذ أن الميكروب قد يصل إلى لبن الحيوان المصاب بالسل وفي هذا من الخطر ما فيه فالكثير من أحوال السل في الأطفال ينتج من تجرعهم اللبن الملوث بهذا الميكروب. والانسان معرض للسل سوله كان سببه ميكروب السل الآدى أو البقرى ولو أن النوع الألول يحدث في الغالب التدرن الرئوى أما النوع الثاني فهو غالبا ما يصيب العظام والغدد والأمعاء وخلافها.

## كوخ ومرض الكوليرا

الكوليرا مرض معد يصحبه قي واسهال شديد و تقلص في العضلات وهبوط كثيراً ما ينتهى بالموت ، انتشر هذا الوباء في القطر المصرى سنة ١٨٨٨ بشكل أزعج البلاد كلها وأزعج معها أوروبا إذ أن هذا الوباء ينتقل عادة من الشرق إلى الغرب عن طريق مصر وليس هو بالمرض المتوطن في

قطرنا كما يزعم أعداء هذا البلد الإمين من يحلو لهم النيل من سمعته لغرض فى نفوسهم أو لسقم فى طبائعهم. ووطن الكوليرا الأصلى هو الهند ومن الطرق التى تتبعها فى انتشارها هو أن تنتقل لل بلاد العرب ومنها إلى مصر وخصوصاً أيام اجتماع الحجاج المسلمين الآتين من جميع أنحاء المعمورة فى صعيد واحده و الأراضى المقدسة. هناك قد يصاب الحاج المصرى بهدا المرض ويعود إلى وطنه حاملا لميكروبه فان وصل هذا الميكروب إلى الماء أو الطعام قد يعم المرض البلاد وينتشر فيها انتشاراً مربعاً. إلا أن الاحتياطات الدقيقة التى تتخذها مصلحة الصحة ومصلحة المحاجر قد قضت على هذا المرض فانعدم من مصر منذ سنة ١٩٠٢.

بمقتضى هذه الاحتياطات لا يدخل الحاج القطر المصرى الا بعد فحص برازه فحصا بكتريولوجيا دقيقا و بعد أن يكون قد مضى على تركه الأراضى المقدسة مدة توازى حضانة هذا المرض وكل منا قد سمع عن محجر الطور وعما يعمل فيه وفوق ذلك فان مصلحة الصحة تضع الحجاج بعد وصولهم إلى مقرهم تحت ملاحظة أطبائها لبضعة أيام .

وإن ننسى لا ننسى ذلك الحاج المصرى الذى عاد إلى وطنه ومعه إناء مملوء بماء زمزم لم يشأ أن ينفرد به . بل رأى أن يشاركه أهل قريته في التبرك بهذا الماء المقدس الذي تصادف أن كان ملو تا بميكروب الكوليرا. فصبه في بئر كانت مورد المياه الوحيد لأهل هذه القرية فأصيب العدد الكبير مهم بالكوليرا ومنها عم الوباء البلاد طولا وعرضا. لما كانت مصر لحسن حظها أو لسوئه هي الحلقة بين الشرق والغرب مما يسهل تسرب الوباء عن طريقها إلى أوروبا المتم الغربيون بها اهتهاماً شديداً فني سنة ١٨٨٨ حينها انتشر المرض في مصر أرسلت ألمانيا بعثة تحت رياسة كوخ لدراسة المرسات ألمانيا بعثة تحت رياسة كوخ لدراسة أرسلت ألمانيا بعثة لفرض مثل هذا فيمكنك أن تتكهن إبأن فرنسا سترسل بعثة منها وقد تم ذلك فعلا إذ حضرت إلى مصر في نفس الوقت بعثة فرنسية تحت رياسة رو ( Roux ) مساعد باستير للغرض نفسه.

كانت منافسة شديدة بين البعثةين . كان سباقا فى ميدان العلم لم يسبق له مثيل . كانكل فرد من أفراد هاتين البعثتين يتوق لأن تحرز بعثته قصب السبق فى هذا الميدان لا فى سبيل العلم وحده بل فى سبيل الوطن أيضا وربما قبل كل شىء ، فأصبحت المسألة مسألة وطنية أكثر منها علمية . كانت حربا علمية أعلنتها ألمانيا على فرنسا وأعلنها الاثنان على المرض

وميكروباته. حربا أفادت العالم أكبر فائدة ولم تحدث تخريبا أو تدميرا ولم يكن هذا هو أول العهد بمثل تلك المنافسة الخطيرة . فالحروب بين ألمانيا وفرنسا سواء كانت سياسية أو علمية لم تنقطع وقد لا تمحى من صفحات التاريخ. لا نبالغ أن قلنا أن كل عضو من أعضاء هاتين البعثتين كان يمقت أعضاء البعثة الأخرى كما لو كانت الحرب قد أعلنت فعلا واشتعلت نيرانها وحمى وطيسها ولكن نبل أولئك القوم وجلال العلم وشرف المهنة تجلت جميعها بأجلى مظاهرها فى حادث مؤلم أصاب البعثة الفرنسية إذ أن أصغر أعضائها وهو تبير ( Thullier ) أصيب أثناء عمله بالكولير او كانت أصابة قاتلة أتت عليه وهو لم يزل في ريعان الشباب. قضى الميكروب عليه قبل أن ينال هو منه. قصف غصن شبابه قبل أن يجد الوقت الكافي للبحث عنه . كان بوده أن يراه فهات ولم يره كان بوده أن يخلص العالم منه فانتقم لنفسه مقدماً . وقد تقتل الذبابة الحقيرة الأسد الضرغام. لما مات تبير نسى القوم المنافسة والعداوة والخصومة وتقدمت البعثة الألمانية إلى البعثة الفرنسية ووضعت نفسها تحت تصرفها وحمل الجميع ألمانيون وفرنسيون النعش حتى واروه التراب ثم وضع كوخ باسم البعثة الألمانية على قبر الشهيد طاقة من الزهر تحية من

جنود يعملون للعلم إلى جندى ذهب ضحية هذا العلم . وقال انها زهور متواضعة ولكنها بما يوضع على قبور العظاء وهكذا أنساهم الموت الخصومة والحقد والكراهية والحسد . بل وأنساهم الوطنية إلى حد ما . و جعلهم أخيراً يؤمنون بأن ليس للعلم وطن .

رجع الأعضاء من جنازة الشهيد وواصلوا أعمالهم من جديد ناسين أو غير مبالين بآن ما أصاب فقيدهم قد يصيبهم فى أى وقت من الأوقات وأن شبح الموت الذي لم يرحم شباب تيير لازال محلقا فوق رؤوسهم. واصلوا تلك الأبحاث بهمة لا تعرف الكلل وعملوا ليـل نهار وكلهم ثقة في الله أولا وفى نفوسهم ثانيا . وكم من عينات البراز امتحنوا وكم من عينات التيء فحصوا وكم من الجثث شرحوا وكم من الساعات جلسوا أمام ميكروسكوباتهم يبحثون ويبحثون ولكنه كان بحثا عقيها تخلله كثير من الصعوبات إذ تعيش في الأمعاء ميكروبات لا حصر لها ويصعب جداً تمييزها من بعضها. ولكنالله اخيرا قدرالنجاح والتوفيق للبعثة الألمانية إذ وفق كوخ إلى رؤية ميكروب يختلف بعض الاختلاف عن الميكروبات التي تعيش عادة في الأمعاء. سريع الحركة جداً يعوم فى المواد الملوثة به كما تعوم الأسماك السريعة فى الماء و به انحناء و اضح بجعله يظهر على شكل قوس.

ولكن كوخ الرجل الذى لا يتكلم إلا إذا تأكد فاذا تكلم تأكد العالم معه قال لقد وجدت ميكروبا قد يكون المسبب لمرض الكوايرا ولكن ليس عندى دليل قاطع على ذلك. وتصادف في هذا الوقت أن انتهى الوباء من مصر أو أوشك. فحزم أمتعته وعاد إلى برلين لا يحمل فى جعبته إلا هذه النتيجة المترددة وعرضها على ولاة الأمور وقال لهم لقد انتهى الوباء من مصر بعد أن قتل الآلاف واتلف الحرث والنسل وترك أجساماً ضئيلة شاحبة كانت من قبل مملوءة صحة وقوة وأرضاً شحيحة قاحلة كانت من قبل خصبة خضراء. انتهى الوباء من هذه البلاد الجميلة فانكان لا بدلى من اتمام بحتى فلترسلوني إلى الهند الوطن الأصللي لهذا المرض فالميكروب دائماهناك يستمرىء ماءها وتلذله المعيشة في أحشاء

وافق ولاة الأمور على إيفاده إلى الهند وهناك أكمل بحثه وأثبت تجاربه وأقنع نفسه أن الميكروبالذى اكتشفه فى مصر هو بنفسه الذى رآه فى الهند وهو بنفسه المسبب للكوليرا. ونعيد هنا ماقلناه سابقامن أنه إذا اقتنع كوخ اقتنع معه العالم أجمع . اقتنع أكثر الناس تشككا وتدقيقا وقد كان

من طبعه هو شدة التشكك والتدقيق. فان عارضه أحدكان فى قرارة نفسه مغالطا مكابرا

عاد إلى وطنه وأعلن في هذه المرة اكتشافه بشجاعة لا يتذرع بها الاحينما يثق من نفسه كل الثقة. الا أن انتصاراته المتوالية بدأت تحيطه بجو من الخصوم حتى من بني وطنه فلم يسلم هذه المرة مر. للعارضين. والمعارضون في كل فن كثيرون وأكثرهم صناعتهم النقد وحرفتهم المغالطة فأذا ما سألتهم عما عملوه صمتوا دون أن تعلو وجوهم حمرة الخجل ـ كان من أشد المعارضين لكوخ بتنكو فر ( Pettenkoffer ) . أرسل اليه خطابا قال له فيه إنه لا يعتقد في ميكروبه وإنه سيثبت له ذلك بطريقة عملية إن هو تـكرم وأرسل له مزرعة منه وقد كان كوخ عند حسن ظنه به اذ أرسل له مزرعة من أقوى مزارعه بطشاً وأشدها بأسا. فابتلعها عن آخرها ولكنه لم يصب بشيء اللهم إلا بقليل من الاسهال لم يلبث أن زال. فقال انی أشهد نفسی وأشهد كوخ وأشهد العـــالم أن هذا الميكروب ليس المسبب للكوليرا. ألم ابتلع مزرعة تحوى الملايين منه ولم أصب بسوء؟ يقول كوخ أن لا كوليرا الا اذا وصل الميكروب الى أمعاء الانسان وها قد وصلت الملايين منه الى أمعائى دون أن تصيبنى بالكوليرا أو بمايشبه الكوليرا.

ليس المسبب لهذا المرض الميكروب بل هو الاستعداد الشخصى أو المزاج الخ من الكلمات التي كثيرا ما يستعملها الأطباء وهم أول الناس جهلا بما يقصد بها فاذا ما سئلوا عن معناها ارتبكوا وأجابوك اجابة اكثر غموضا وأبعد فهما وفسروا الماء بعد الجهد بالماء.

هناك سؤال سيسآله القارىء ويسأله كل انسان. كيف ابتلع بتنكوفرميكروب الكوليرا ولم يصب بالمرض؟ فنقول إن الكثيرين غيره قد ابتلعوا الميكروب سواء كان ذلك عمدا أو خطأ فأصيب العدد الكبير منهم بالكوليرا ومنهم من ذهب ضحية العلم ومنهم من تركه المرض بين الموت والحياة. أما السبب الحقيق في عدم اصابة بتنكوفر بالكوليرا فهو أمر منأصعب الأمور وأكثرها غموضا اذأن في عالم الميكروبات والمناعة ضدها أمور لم تعرف بعد وأمثال هذه المتناقضات فى الطب كثيرة جدا وكلنا نعلم مثلا أنه قد يعرض اثنان أو ثلاثة أوأكثر من عائلة واحدة لمرض كمرض الحمى التيفودية ولايصاب سوى شخص واحد مع اشتراك الجميع في السكن والمأكل والمشرب. هو نوع من أنواع المناعة يتمنع به\_\_ا الشخص لسبب من الأسباب ربما كفل المستقبل بالكشف عنه. والأمثال على ذلك كثيرة جدا.

## حياة كوخ

أن اجملنا ما قام به كوخ وجدنا أن حياة هذا الرجل كانت حافلة بجلائل الأعمال.كانت مثلا للتضحية والتفانى فى خدمة الأنسانية اذ ضحى بكل عزيز لديه وطرح ملاذ هذه الدنيا وراء ظهره ولم يُبق على صحته وأنهك قواه وهدم سعادة منزله وعاش حياته كلها لا يعرف لذة سوى لذة العمل ولا يقنع بسرور سوى مايسديه للأنسانية من خدمات .كان كل همه أن يعمل للعلم أولا ويخفف ويلات الأنسانية ئانيا.وكان فى كل ذلك مثالا للتفانى و نكر ان النفس . فقدره العالم وافتخر به أبناء وطنه وقد كانت ألمانيا فى هذا الوقت فى أوج عزها وعظمتها فزادها عظمة ورفعة وصار العلماء يحجون اليها من جميع أنحاء العالم يتذوقون حلو حديثه ويستقون من ينبوع علمه .

من الأوسمة التي أنعم عليه بها وسام التاج والنجمة . سلمه اليه القيصر بنفسه . تكريم قد يبعث الغرور فى غيره من ضعاف النفوس ولكن كوخ رغم هذا كله ظل متواضعا قليل التحدث عن أعماله . فان أطراه صديق أو امتدحه زميل أجاب بأنه ان كان قد وفق فهو توفيق من الله وان كان قد

نجم فان السرفى نجاحه هذا لا يرجع إلى ذكاء نادر أوهمه فوق. العادة بل يرجع الى أنه طرق الباب الذي لو طرقه أي انسان. غيره لوصل الى ما وصل اليه. فما كان المجهول الذي اكتشفه



روبرت كوخ

بالشيء الكبير أو السر الذي يصعب الوصول إلى أعماقه . بهذا كان يجيب وهكذا يجيب العظاء .

مات كوخ سنة ١٩١٠ ودفن في المعهد الكبير المعروف.

باسمه فى برلين وهو معهد أنشىء للبحث فى مختلف العلوم الطبية يخرج كل عام من الابحاث ما هو جدير بهذا الاسم العظيم.

## مدرسة كوخ

لا نقصد بمدرسة كوخ تلك الدروس المنظمة التى تلقى على الطلبة فى المعهد العظيم المسمى بهذا الاسم بل نقصد أعوانه ومساعديه ومن عملوا تحت اشرافه و تأثروا بثقافته . ومن أو لئك لو فلر ( Loeffler ) وجافكى ( Giffky ) و جرنج ( Behring ) و أو هر لخ ( Ehrlich ) و غيرهم وقد ساعدوه جميعا فى اكتشافاته .

ثم استقلوا بأعمال عظيمة أخرى سنشير إليها باختصار. لوفلر

يأخذ الصبغة أيضا بشكل غير منتظم محيث يظهر محببا كأنما هو عقد صغير من الخرز فلما حدّث كوخ بما وجده وبأنه يعتقد ألمن هذا الميكروب هو المسبب للدفتريا أخبره كوخ بأنه يجب عليه قبل أن ينسب ميكروبا معينا إلى مرض معين أن يتأكد من النقط الآتية:

أولا أن يزى الميكروب فى جميع الحالات. ثانيا أن يفصله منها ويزرعه خارج الجسم.

ثالثا أن يحدث المرض في حيوانات أخرى بحقن هـذا الميكروب فيها.

رابعا أن يفصل الميكروب منهذه الحيوانات الأخيرة ومنذهذا الوقت أطلق على هذه القواعد الاربعة قواعد كوخ ( Koch's postulates ) وصارت تعرف بهذا الاسم ألى وقتنا هذا ولوأن استيفاءها جميعها يتعذر في بعض الاحوال. وهناك أمراض نسبت ألى ميكروبات خاصة دون ان تستوفى هذه القواعد الاربعة. فمثلا ميكروب الجذام يراه الانسان فى جميع أحوال المرض ولكنه لم يزرع خارج الجسم ولا يعرف ألى الآن حيوان قابل للعدوى به

اتخذلو فلر هذه القر اعد الأربعة رائده فلما رأى الميكروب في جميع أحو ال الدفتريا عمل على فصله وزرعه خارج الجسم وقد أفلح فى ذلك وابتكر وسيطا خاصا يعرف باسمه وهو مكون من المصل المتجمد بالحرارة

لما حصل على مزارع هذا الميكروب أخد يحقنها فى الأرانب وفى خنزير غينيا فكانت تموت تلك الحيوانات بعد أيام قليلة فيفتحها ويبحث عن الميكروب فلا يجده ألا فى موضع الحقنة فقط. ومن هنا أتى تنبؤه بانه سيتضح أن هذا الميكروب يفرز سما يسيرفى الدم ويسبب المرض وقد تحقق تنبؤه هذا كما اسلفنا

هذا مافعله لوفلر أما جافكى فقد ساعد فى اكتشاف ميكروب الحمى التميفودية ورائده فى ذلك قواعدكوخ آنفة الذكر.

## بهرنيج

كان من أكبر آمال بهر بخ أن يوفق الى اكتشاف علاج للدف تريا فوجه فى اول الأمر عنايته ألى المواد الكيميائية لتجربتها على المصابين بهذا المرض ومن هذه المواد أملاح الذهب وثالث كلور اليود وقد ظن أنه وفق بعض التوفيق باستعاله المادة الأخيره أذ أنه حقن بضعة أرانب بميكروب الدفتريا شم عالجها بهذه المادة فتصادف أن شنى أثنان منها وربما

تمنيا لوأنهما فارقا هذه الحياة. أذ أن هذه المادة الكاوية تركت فى جسميهما قروحا قذرة لرُوثت فيها بعد بميكروبات أخرى كادت تقضى عليهما وقد سلمت من ميكروب الدفتريا . عند هذا الحد خطر له خاطر كان هو السبب في توفيقه حقيقة الى علاج هذا المرض. خطر له أنه أذا كان هذان الأرنبان قد أصيبا بالدفتريا وشفيا منها فهما غالبا قد اصبحا منيعين ضدها ولكي يتأكد من ذلك حقنهما بعدد كبير جداً من جراثيم هذا المرض يكني لقتلهما وقتل بضعة أرانب أخرى معهما . ألا أنهما لم يكترثا لهذه الميكروبات القــتاله ولم يصابا بسوء فهما أذا منيعان. لا بدوأن يكون قد تكوّن في الدم ما يقاوم هذه الميكروبات. أخذ قليـلا من دمهما وفصل المصـل منه ومزجه بميكروبات الدفتريا وتركهما قليلا ثم فحصهذا المزيج معتقداً أنه سيجد أن المصل قد قضى على هذه الميكروبات ولكنه وجد أنها لا زالت حية ترزق. تذكر في هذا الوقت أن رو ( Roux ) كان قد أثبت أن ميكروب الدفتريا له خاصية افراز سم أوتو كسين ( Toxin ) في الوسط الذي يعدن فيه وقال في نفسه ربما كانت المواد المضادة الموجودة في المصل تؤثر في هذا السم ولا تؤثر في الميكروب نفسه فمزج المصل بالتوكسين وحقنه في بضعة أرانب فلم يؤثر فيها السم. حقن

بضعة أرانب أخرى بالتوكسين أثم عالجما بالمصل فانقذها المصل من موت كان لان آت أن هو لم يستعمل. وهنا انتقلت اليه عدوى الدقة و توخى الكمال من رئيسه كوخ فقال في نفسه



بهور نیج

ربما احتوى أى نوع من المصل – المصل المأخوذ من حيوانات غير منيعة مثلا – على هذه المواد المضادة فمزج التوكسين بكمية وافرة من مصل طبيعي وحقنهما في بضعة

أرانب فها تت متأثرة بهذا السم. حقن أرانب أخرى بالتوكسين أم عالجها بالمصل الطبيعي فلم ينقذها من تأثير السم المميت.

ولما رأى بهرنج أنه فى احتياج إلى كمية كبيرة من المصل لا يتسنى له الحصول عليها من حيوان صغير كالأرنب أو خنزير غينيا لجأ إلى استعمال الحراف ولكن الفضل فى ابتكار طريقة موفقة لاستحضار هذا المصل بكميات كبيرة تكفى لعلاج الآلاف من المصابين بهذا المرض يرجع كما أسلفنا إلى رو.

# أهرلخ

#### (Ehrlich)

و تلقى علومه فى برسلاو و تنقل فى كليتين أو ثلاثة من كليات. و تلقى علومه فى برسلاو و تنقل فى كليتين أو ثلاثة من كليات. الطب وقد كان طيلة حياته الدراسية طالبا غير عادى ومما يذكر عنه أنه طُلب منه ذات يوم أن يكتب مقالا عن. الموضوع الآتى و إنما الحياة حلم « فخالف فيما كتبه كل الموضوع الآتى و إنما الحياة حلم « فخالف فيما كتبه كل

زملائه وذكر فيها ذكره أنكل شيء فى الحياة نتيجة التأكسد. وأن الأحلام تعقب تنبيها شديداً في المخ وما هذا التنبيه إلا نتيجة التأكسد أيضا. لم يعجب المدرس بهذه الفلسفة وأعطاه أقل درجة حصل عليها طالب في فرقته. وكان هذا شأنه أيضا في دراسة الطب. لا بدوأن يختلف عن الجميع فاذا ما طلب منه أن يستظهر أسماء الشرايين الصغيرة والعظام وما بها من نتوءات والعضلات والأعصاب وخلافها رفض ذلك بأباء وقال وماذا يفيدني ذلك ؟ وإذا طلب منه أن يجلس إلى مائدة التشريح كباقى زملائه ليرى بنفسه توزيع الشرايين فى جسم الإنسان أخذ يقطع الجزء قطعا رفيعة جدآتم يجرب صبغها بمختلف الصبغات. وهكذا كان مخالفاً في كل شيء وكان رَأَيُ أساتذته فيه أنه أرداً طالب أتى إليهم. ونصحه بعضهم أن يترك دراسة الطب ويتفرغ لغيرها ولعلهم قطعواكل أمل فى. أن يصبح يوما من الأيام طبيبا تستفيد منه الانسانية. إلا أن أهرلخ كان من ذلك الصنف من الطلبة الذين يطلقون العنان لخيالهم او لملذاتهم أو لأى شيء يروق لهم فاذا ما رأوا أنهم أصبحوا أمام أمر واقع يتوقف عليه مستقبلهم كأن يتقدموا للاختبار مثلا تركواكل شيء وضغطوا على أنفسهم وتفرغوا مرغمين إلى أعمالهم شهراً أو شهرين فيأتون بعد

ذلك بما لم يأته غيرهم فى عام أو أكثر . كان هذا شأن أهر لخ وكانت دهشة أساتذته كبيرة حينها خيب تنتؤاتهم وانتهى من دراسة الطب بنجاح لم يحصل عليه الكثيرون مماكانوا أكثر منه تفرغا لدراسته .

اشتغل طبيبا فى أحد المستشفيات وكان فى أوقات فراغه يلعب بالصبغات كما كان يلعب بها أيام تلمذته.

تصادف أن كان أهر لخ في معمل كوهنهيم حينها حضر كوخ إلى هذا المعمل ليعرض بحوثه فى الحمى الفحمية على هذا الأستاذ الكبير وكان أهرلخ من المعجبين بهذه الاكتشافات الخطيرة فأصبح كوخ منذ ذاك الوقت قدوته في كل شيء. حضر أهرلخ أيضا تلك المحاضرة الناريخية الى ألقاها كوخ عن ميكروب السل فتذكر في هذا الوقت وفي هذا الوقت فقط أنه أيام كان يلعب بالصبغات سبق أن صبغ قطاعا صغيراً من كبد مصاب بالتدرن فوجد في هذا القطاع أجساما لا فرق بينهـا وبين تلك الأجسام التي وصفهـاكوخ وأثبت أنها هي ميكروب السل بنفسه. ولكن أهرلخ في ذلك الوقت ظنها بلورات صغيرة ولم يعرها العناية التي كانت أهـــلا لها وهي تجربه مرة قاسية تحملها بغضاضة شديدة لاعلى كوخ بل على نفسه. نقول لا على كوخ لأن الذنب لم يكن ذنبه ولم

يكن أهرلخ من ذلك الصنف من الناس الذين إذا ما أحرز غيرهم نجاحا كانوا يتوقعونه لأنفسهم حملوا له الحقد والضغينة بل هر على النقيض من ذلك ذهب إلى كوخ وتوسل إليه أن يقبله مساعدا له فرحب به وأعطاه فى معمله محلا لائقا به .

أخذ أهرلخ يجرب صبغات أخرى مختلفة لهذا الميكروب. حتى توصل إلى تلك الطريقة التى عرفت فيها بعد باسم زيمل نلسن « Ziehl Neelsen » لتحوير بسيط أدخل عليها وهى لا زالت مستعملة إلى يومنا هذا .

مرض أهرلخ بالسل وأتى إلى مصر وقد اشتهرت بحسن جوها واعتدال مناخها ومناسبته فى الشتاءكل المناسبة لهذا المرض فتحسنت صحته واسترد الكثير من قوته ورجع إلى ألمانيا ليعمل مع كوخ ثانيا. وكان معظم اهتهامه موجها إلى المناعة والمواد المضادة التى تتكون فى الدم وخلافها مما له علاقة كبيرة بها. وله نظريات لا زالت معروفة باسمه إلى هدا اليوم يدرسها طلبة الطب. ولو أنها أصبحت نظريات بالية إلا أنها تساعد الطلبة على تفهم ما خنى من أسرار المناعة بالية إلا أنها تساعد الطلبة على تفهم ما خنى من أسرار المناعة

كانت مسالة المناعة كما أسلف موضع نزاع عنيف بين الفرنسيين والألمانيين خبينما يعتقد الفرنسيون وعلى رأسهم متشنيكوف أن المناعة تتوقف على الخلية الأكالة التى تلتهم الميكروبات وما اليها من الأجسام الغريبة يعتقد الألمانيون وعلى رأسهم أهرلخ أن هذه الخليسة ما هى إلا بمثابة كناس تجمع اشلاء الميكروبات الميتة وأن المناعة تتوقف فى الواقع على توفر المواد المضادة فى الدم . واستمر هذا النزاع إلى أن أتى كما أسلفنا من وفق بين الرأيين .

والمناعة من المواضيم الشيقة اللذيذة التي تجذب دراستهـــا كل مشتغل. بالعلوم الطبية سواء كان طبيبا أو غير طبيب وهي منحة قد تاتى بالطبيعة أو الوراثة وقد يساعد الانسان على انمائها فمن الصنف الأول مانراه من عدم قابلية بعض الحيوانات للاصابة بمرض من أمراض الانسان أو أمراض الحيوانات الأخرى وبالعكس . ومنها أيضاً ما نراه من قابلية بعض الأجناس. من بني الانسان لأمراض لاتصيب أجناسا أخرى . مثل ذلك ما نعرفه عن الحمى القرمزية التي تكاد تكون معدومة بين المصربين يبنما هي منتشرة انتشارا مريعا بين الاوروبيين وبين الأوروبيين الذين يعيشون بين ظهر انينا يستنشقون الهواء الذي يستنشقه ويشربون الماء الذي نشربه وياكلون الطعام الذي ناكله.ومثل ذلك أيضا ما هومعروف عن مرض السل الذي ان أصاب الأحناس السوداء فتك بها فتكا ذريعا وقضى على المرضى فى أقصر وقت فاذا ما أصاب الأجناس البيضاء عاش به المرضى وقاً طويلاً رعــا امتد إلى عدة سنوات وربما قضي عليهم مرض آخر قبل أن يقضي عليهم مرض السل والأجناس السوداء تتمتع في الغالب بمناعة قوية ضد الحمى الصفراء . الا أن هذا المرض إذا أصاب الأجناس البيضاء فتك بها فتكا ذريعا . ومنالطواهر الغريبة أيضًا ما نراه من تعرض أفراد جنس واحد أو عائلة واحدة لمرض. من الأمراض كالحمى التيفودية مثلا فيصاب به البعض دون الآخر وقد ضربنـــا لك مثل بتنكوفر الذي ابتلع من ميكروبات الــكوليرا مزرعة باكملهـا فلم يصب بسوء بينما أصيب غيره من أبناء جنسه بهذا المرض بعد ابتلاع العدد الفليل من هذه الميكر وبات وهكذا والأمثال كشيرة جدا .

وهناك طرق طبيميــة أخرى المناعة تمتاز بها الحيوانات الدنيئة فمنها ما

نراه من تلون بعض تلك الحيوانات بلون الوسط الذي تعيش فيه فاذا ما وجدت في وجدت في أرض خضراء مثلا اتخذت اللون الأخضر واذا ما وجدت في أرض رملية اتخذت اللون الأصفر وهكذا بما يخفيها عن عدوها ويعميه عن رؤيتها. وتتمتع بعض الأسماك بهذه الظاهرة نفسها فتتلون بلون الشعب الذي تعيض فيه . وهناك نوع من السمك يسمى بالسيبيا اذا ما داهمه عدو أفرز من غدة خاصة مادة غزيره سوداء كالحبر تحيط به وتصبغ المام أسود قاتما فيتعذر على عدوه رؤيته وقد استفاد الانسان من هذه الظاهرة فاستخدمها في السفن الحربية اذ ترى بعضها يطلق جوا كثيفا من الدخان يحيط بهسا فيحجبها عن العدو ويحميها من قنابله ومقذوفاته . وهناك طرق أخرى المناعة الطبيعية كثيرة جدا لا يسمح المجال بالاشارة اليها جميعا .

أما النوع الآخر من المناعة وهو المناعة المكتسبة فهو ما ينتج عاده من التطعيم بالطعم ضد أحد الأمراض المعدية كالحمى التيفودية مثلا أو الاصابة بالمرض فعلا ثم البرء منه ، وقد بنتج من الحقن بالمصل الغنى بالمواد المضادة والمناعة في الحالة الأخيرة وقتيه لا تبق سوى بضعة أسابيع

من الأشياء التي أعارها أهر لخ التفاتا خاصاً علاقة توكسين أوسم الدفتريا بالمادة المضادة له وطريقة اتحادهما معاً ولماكان علم الكيمياء متسلطا على ذهن كما هو متسلط على ذهن كل ألمانى تقريباً فأنه كان يعتقد فى اتحادهما اتحاداً كيميائيا وقد اتضح خطأ ذلك الوهم ولكنها مسألة علمية بحته أن خضنا فيها هنا فقد خرجنا عن موضوع هذه الرسالة القصيرة.

سنحت الفرصة لأهرلخ ليستقل بمعمل خاص به أذ عين مديراً لمعمل المصل في شتجلتر (Steglitz) بقرب برلين

وهناك واصل أعماله عن المناعة وأسرارها إلى أن نقل إلى فرانكفورت وهي بلدة غنية بصناعتها وعلى الأخص بصناعة الصبغات. غنية برجالهاو جلهم من اليهود. غنية بأمو الها وأينها وجد اليهود توفر المال.وكان شعار أهرايخ في هذه الحياة أربع كلمات تبدأ كل منها بحرف الجيم الأفرنجي وهي Geld أي المال و Getuld أي الصبر و Geschick أي القدرة و Guck أي الحظ ولعله نسى أن هناك كلمة أعظم من هذه جميعاً تبدأ أيضاً بالحرف نفسه وهي Gott أي الحالق سبحانه وتعالى. أيضاً بالحرف نفسه وهي Gott أي الحالو القدرة والصبر والحظ. أما المال فلم يبخل عليه به اخوانه من بني اسرائيل. وأما القدرة والصبر فقد توفرا فيه وأما الحظ فأمره موكول للمقادر.

واصل بحثه وقتا طويلا في المناعة وأسرارها إلا أنه ما لبث أن تاقت نفسه إلى تجربة المواد الكيماوية ومختلف الصبغات التي توفرت في تلك البلدة الصناعية العظيمة التي ساقه حسن حظه إليها وكان يستمد الوحي من مختلف الحكتب والمجلات والرسائل العلمية وكل شيء يمت للعلم بأقل صلة وقد ازدحم بها معمله حتى ضاقت بها جيوبه ومكتبه ومقاعده بل وأرض غرفته . فما غممل في الطب شيء مهم

أو غير مهم إلا ووعته ذاكرته. اتفق أن قرأ عن لاڤيران (Laveran) وهو طبیب وضابط فرنسی کان أول من رأی الصغيرة بتريبانوسوم ( Trypanosome ) يصيب الخيل فكان من كل مائة من تلك الفيران تموت مائة فجرب أن يحقنها تم يعالجها بالزرنيخ وكانت هذه المادة تميت الكثير من تلك الطفيليات الصغيرة ولكن لافيران لم يذهب في بحثه إلى أبعد من ذلك. إلا أن هذا كان كافيا لأن يثير اهتام أهرلخ. أرسل أهرلخ في طلب التريبانوسوم من باريس ولم يكن لهذه الطفيليات مزارع ترسل فها كالميكروبات فأرسلوا له خنزير غينيا معديا بها يحوى دمه الملايين منها . من دم هذا الحيوان حتن المئات من الفيران الصغيرة وجرب في علاجها من مختلف الصبغات كل ما أمكن مصانع فرنكفورت أن تقدمه إليه. وكان عملا مضنيا شاقا ساعده في أتمامه شيجا ( Shiga ) الياباني الذي كان يفحص دم تلك الحيوانات بما عهد في أبناء جنسه من الدقة والصبر وبعد تجارب عديدة وصلا إلى مادة تدعى تريبان أحمر ( Trypan red ) وجد أنها تقتل تلك الطفيليات في دم الحيوانات المصابة بها. إلا أنها خيبت آمالهم عند ما جربت في مرض النوم الذي ينشآ من

العدوى بطفيليات تشبه طفيليات مرض الخيل كل الشبه.

اضطر أخيراً أن يترك الصبغات ويجرب مواداً أخرى فلجأ أولا إلى الأتوكسيل ( Atoxyl ) وهو مركب زرنيخي يقول محمصره أنه غير سام ويدل اسمه على ذلك . إلا أنه وجد أن هذا المركب كثيراً ما يفقد البصر فاجتهد بمساعدة زملائه من الكيمائيين أن يحور فيه وأن يحدث في تركيبه بعض التغيير عله بفلح في الحصول على مادة غير سامة للانسان والحيوان قاتلة لتلك الطفيليات .

وقد كان عدد المواد التي حيضرت وجربت في هذا المرض ٢٠٦ لم يفلح منها أخيراً سوى واحد أطلق عليه هذا الاسم كما أطلق عليه اسم سلفرسان أيضاً وكان ذلك في سنة ١٩٠٩.

تصادف حوالی هذا الوقت أو قبل ذلك بیضع سنوات أن اكتشف شودین ( Schaudinn) السبیرو كیت المسبب للزهری فقال أهرلخ أن السلفرسان قد أفلح فی قتل التریبانوسوم فربما یفلح أیضاً فی قتل السبیروكیت وهما قریبان من بعضهما جداً یشغلان مركزا واحدا فی مملكة الحیوان. فجربه و تحققت آماله و أفلح السلفرسان فی علاج الزهری و هو لازال مستعملا إلی یو مناهذا و لو أنه أدخل علیه الزهری و هو لازال مستعملا إلی یو مناهذا و لو أنه أدخل علیه

تحسين بسيط بأن جعل أكثر قابلية للذوبان في الماء.

وقد سمى هذا المركب الجديد النيوسلفرسان ( Neosalvarsan ) وقد ثبت أنه أسهل استعمالاً وأقل خطرا من النوع الأول.



أهرلخ وفق أهرلخ وأعوانه إلى هذا الاكتشاف بعد سبع سنوات قضوها فى العمل المتواصل دون تململ أو ضجر وجربوا فيها المئات من المركبات الزرنيخية يفشل الواحد

منها تلو الآخر فــــلا يتسرب اليأس إلى نفوسهم بل. يواصلون العمل موطدين العزم على أن يصلوا وأن صحت. العزيمة ومجد الطريق.

آن المركبات الكيمائية التي ثبت أن لها تأثير نوعي في مختلف أمراض الانسان قليلة جداً منها الكينين في الملاريا والطرطير المقيء في البلهارسيا والسلفرسان في الزهري ولكن المجهود الجبار الذي بذل في تحضير المركب الأخير يجعله بلا شك ملك تلك المركبات.

قضى أهرلخ بعد نجاحه فى تحضير هذا المركب عشر سنوات أشرف فيها على إخراج الكميات الوافرة منه ليلبى. السيل المنهمل من الطلبات التى أنهالت على معمله. ثم مات بعد ذلك وقد رأى بعينى رأسه دواءه الجديد يفتك بسبيروكيت الزهرى قتكا ذريعا.

رآه ينقذ الأطفال المساكين من نتيجه خطيئة آبائهم والنساء الأبرياء من جرم أزواجهم . رآه يشني الآلاف من ضحايا هذا المرض الذي كانت مجرد ذكراه كافية لأن تجعل المريض منبوذا حتى من أهله وذويه .

ومرض الزهرى قدينتهمى بالعمى أو الجنون أو الشلل إلى غير ذلك مما لايتسع المجال لذكره هنا. فقرت عين أهر لخ حينما

رأى دواءه يتقد المرضى من تلك المضاعفات التي تقشعر منها الأبدان.

لم يقتصر معمل أهرلخ على تحضير هذا المركب بل شجع رجاله ما أحرزوه من النجاح فى علاج مرض الزهرى على تحضير مركبات أخرى جربوها فى علاج مرض النوم فوفقوا بعد جهد طويل إلى مركب أطلقوا عليه اسم باير Bayer 205) ٢٠٥ ( Bayer 205 ) قيل أنه له تأثير نوعى فى تريبانوسوم ( Trypanosome ) هذا المرض فيقتله كما يقتل السلفرسان سبيروكيت الزهرى ولو أن ذلك قد يكون مبالغا فيه بعض المبالغة .

### خاعت

أن أراد القارى، أن يقارن بين باستير وأعوانه وكوخ وأعوانه لما تمكن من تفضيل فريق على الآخر. فهما وأن اختلفا فى المشارب كانا يسعيان لغرض واحد وهو الوصول ألى الحقيقة أولا ثم خدمة العلم والوطن والانسانية ثانياً. وقد كان للخصومة شأن كبير فيما قاما به من جلائل الأعمال وأكبر الظن أنه لولا تلك المنافسة الشديدة بين الفريقين لما أخرجت تلك الأعمال الجليلة للناس.وهى اعمال درت على العالم الجير الجزيل.

لقد كان هذان الفريقان كوزبين سياسيين يسعيان لغرض واحد بطرق مختلفة . ويتخاصهان ألا أن كلا منهما يرمى ألى رفاهية وطنه وسعادته بالوسائل التي يراها مناسبة لذلك . فأذا ماداهم الوطن عدو مشترك اتحد الحزبان ونسييا الحقد والخصومة . كذلك كانت خصومة هذين الفريقين خصومة شريفة لم تمنع كوخ من أن يحمل نعش تيير على كتفه وان يضع طاقة من الزهر على قبره كما لم تمنع معهد باستير من أن يرسل أكليلا ليوضع على قبر كوخ لا زال موجوداً ألى يرسل أكليلا ليوضع على قبر كوخ لا زال موجوداً ألى

يومنا هذا فى المعهد المعروف باسمه ببرلين. يشهد بأن الجميع ماكانوا فى الحقيقة ألا جنودا فى ميدان واحد.

من غريب الصدف أن كلا من الفريقين عنى بنفس المسأئل التي عنى بها الفريق الآخر فبينها ترى كوخ يفصل ميكروب الجمي الفحمية من الدم ويزرعه خارج الجسم وينقله من حيوان ألى آخر تجد باستير يحضر طعهمن هذا الميكروب نفسه يقى به الماشية من هذا المرض. وبينها ترى فرنسا ترسل بعثة ألى مصر للبحث في مرض الكوليرا تجد ألمانيا ترسل بعثة تحت رياسة كوخ للغرض نفسه فتفوز بعثة كوخ ويأبي متشنيكوف أحد رجال باستير ألا أن يبحث في هذا المرض ويبرهن أخيراً أن جرثومته تحدث في الحيوانات أعراض السكوليرا أذا ما اتبعت طريقة خاصة في تغذيتها بالمواد الملوثة به .

وبينها ترى لوفلر مساعد كوخ يكتشف ميكروب الدفتريا ترى رو مساعد باستير يبرهن على أن هذا الميكروب يفرز سها هو المسبب لأعراض هذا المرض فيستغل بهرنج مساعد كوخ هذا الأكتشاف فى تحضير مصل مضاد لهذا السم فيأتى رو ثانيا ويبتكر طريقة لتحضير المصل بكميات كبيرة تكنى لعلاج آلاف المرضى بالدفتريا. وبينها ترى متشنيكوف يقول

للعالم إن المناعه تتوقف على وجود خلايا أكاله تلتهم الميكربات التهاما وتقف من الجسم موقف الحارس الأمين. أذ يأتى أهرلخ وغيره من المدرسة الألمانية ويقولون إن المناعه تتوقف على تولد مواد مضادة في الجسم هي عثبابة الترياق له والسم لليكروبات.فيجيء بوردى البلجيكي وبحسم هذا النزاع ويقول للفريقين إنكليهما محق وإن المناعة تتوقفعلي وجود الخلايا الأكاله والمواد المضادة فى الدم.وبينها يكتشف شودن. ( Schaudinn ) ميكروب الزهرى واهزلخ العلاج بالسلفرسان. يكتشف متشنيكوف ورو طريقة للوقاية من الزهرى بعد التعرض لعدواه. وبينها نجد كوخ يأتى بأعظم عمل عرف. فى تاريخ الطب الحديث وهو اكتشاف ميكروب السل أذ. تجد كالمت تلميذ باستير يبتكر طريقة للوقايةمن هذا ألمرض. باستعمال هذا الميكروب نفسه في تحضير طعمه.وهكذا والأمثال. كثيرة ولم يبق سوى مرضواحد أراد الله أن يخص به باستير وحده وهو مرضالكلب. سر من اسرارعظمته وعنوان من

قبل أن نختم هذه الكلمة المقتضبه ننتهز هذه الفرصة لنحي. أو لئك القوم جميعهم فرنسيين وألمانيين . نحيي فيهم العظمة والعبقرية . نحيى فيهم الجلد والصير . نحيى فيهم التفانى والاخلاص . نحيى فيهم الخصومة الشريفة . وأخيرا وفوق كل شيء نحيى فيهم الوطنية الصادقة .

## المراجع

Besredka, A., Histoire d'une idée, 1921, Masson & Cie Editeurs, Paris.

De Krief, P., Microbe Hunters, 1926, Harcourt Brake & co., U. S. A.

Metchnikoff, Olga, Vie d'Élie Metchnikoff, 1920, Librarie Hachette, Paris.

Radot, P. V.

Oeuvres de Pasteur, 1922,

Masson & Cie Éditeurs, Paris.

## فهرست

| صفحة  |   |   |   |   |   |   |      |        |           |          |
|-------|---|---|---|---|---|---|------|--------|-----------|----------|
| 1 & Y | • | • | • | • | • | • | •    | •      | •         | هرلخ     |
| ١٤٨   |   | • | • | • | • | • | • (  | وسوم   | والنريبان | ) D      |
| 10.   | • | • | • | • | • | • | •    | Ĺ      | والزهري   | נג       |
| 1 80  | • | • | • | • | • |   | •    | •      | والمناعة  | )))      |
| ١     | • | • |   | • | • | • | •    | •      | •         | استير    |
|       |   |   |   |   |   |   |      |        | أبحاثه فى |          |
| ٥.    | • | • | • |   | • | • | نسان | ل الا  | وأمراض    | D        |
| ۲۸    | • | • | • | ٠ | • | • | وان  | ر الح  | وأمراض    | D        |
| ۲     | • | • | • |   | • | • | 4;   | تشافا  | أول اك    | )))      |
|       |   |   |   |   |   |   |      |        | خاتمته    |          |
| ٣     | • | - | • |   |   | • | •    | القز   | ودودة     | ď        |
| ٧١    | • | • | • |   |   | • |      | •      | مدرسته    | <b>»</b> |
| ٥٣    | • |   | • | • |   | • | ب    | الكله  | ومرض      | ď        |
| ١.    |   |   |   |   |   |   |      |        |           |          |
| 1 4 9 |   |   |   |   |   |   |      |        |           |          |
| ١٤٠   |   |   |   |   |   |   |      |        |           |          |
| 149   | • | • |   |   | • | • | د ية | التيفو | ، والحمي  | جافكي    |

| Anka           |    |            |             |       |       |       |      |               |              |
|----------------|----|------------|-------------|-------|-------|-------|------|---------------|--------------|
| ٧٢             | ₽, | •          | •           | •     | •     |       | -    | •             | رو .         |
| ۷٥             |    | •          | •           | •     | •     | •     | •    | م الدفتريا    | « و سہ       |
|                |    |            |             |       |       |       |      | صل الدفتريا   |              |
| 4.             | •  | •          | •           | •     | •     | •     | •    | • •           | كوخ          |
| ١              | •  |            | •           | •     | •     | •     |      | الحمى الفحمية | « وا         |
|                |    |            |             |       |       |       |      | . dī أ        |              |
| 14%            | •  | •          | •-          | •     | •     | •     | •    | laco.         | « قو         |
| 144            | •  | •          | **          | •     | •     | •     | •    | ارسته.        | ر مد<br>س    |
| 111            | 84 | •          | ••          | •     | •     | •     | •    | مرض السل      | n e          |
| 174            | •  | •          | •           | •     |       | •     | را   | مرض الكولي    | « و <b>،</b> |
| 114            | •  | ٠.         | •           | تصلها | يقة ف | ، وطر | بات  | نوعية الميكرو | « و ن        |
| <b>1</b> 44    | •  | •          | •           | •     | •     | •     | -    |               | لوفلر .      |
| ۲ <b>۲</b> ۲۸. | •  | •          | •           | •     | •     | •     | ريا  | يكروب الدفة   | « و <b>م</b> |
| ٨٣             | •  | <b>6</b> - | <b>6</b> 1. |       | •     | •     |      | . ف           | متشنيكو      |
| 9 /*           | ₽• | •          | <b>5</b> .  | •     | •     | يرا   | كو ا | أبحاثه في ال  | <b>»</b>     |
| ۸٦.            | •  | •          | <b>*</b>    | •     | •     | •     | كالة | والحلية الأ   | D            |
|                |    |            |             |       |       |       |      | والزهري       |              |
| ٨٨             | •  | •          |             |       | -     | •     | ā    | والشيخوخا     | D            |
| <b>\!\</b> \   |    |            |             |       |       |       |      | والمناعة      | <b>»</b>     |
|                |    |            |             |       |       |       |      |               |              |

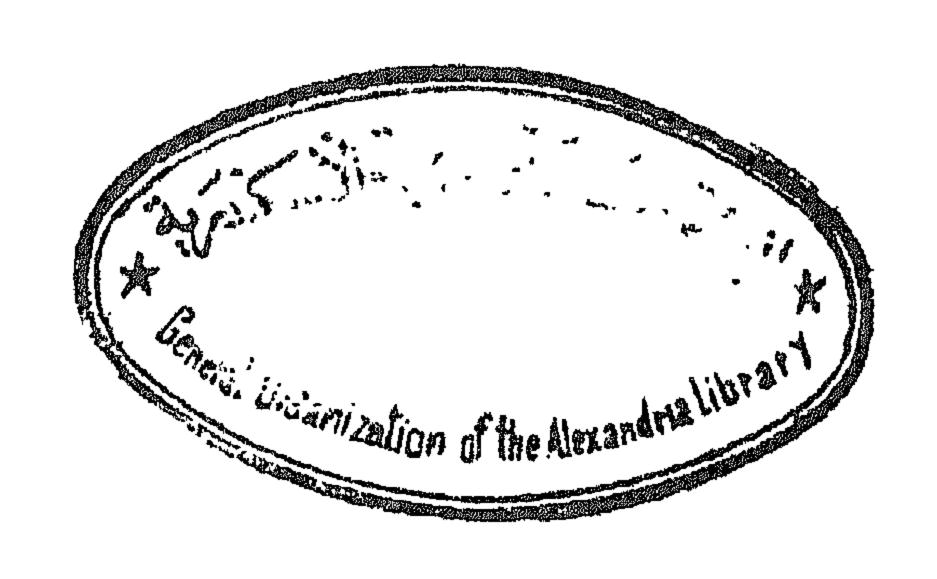

